

الأستاذ الدكتور محمد محمود الحيلة

عميد كلية العلوم التربوية الجامعية الأونروا – اليونسكو



الله الحجابي

## التربية الفنية

وأساليب تدريسها

رقــــم التصنيــف: 371

المؤلف ومن هو في حكمه: محمد محمود الحيلة

عنـــوان الكنـــاب: التربية الفنية وأساليب تدريسها

رقـــــم الايــــداع :1998/1/121

الـراصفــــات: 1- التربية الفنية

2- التربية الفنية- تعلم وتعليم

بيانات النشر : عمان - دار المسيرة للنشر والتوزيع

\* - تم اعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

#### حقوق الطبع محفوظة للناشر

جميع حقوق اللكية الأدبية والننية مصلوطة لدار المسيرة للنشر والتوزيع - عسمان - الأردن، ويحظر طبع أو تصبوير أو ترجمه أو إعادة تنضييد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسبجيله على اشرطة كاسيت أو إدخاله على الكبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بعوائلة الناشر خطياً.

Copyright © All rights reserved

الطبعة الأولى 1998م - 1418 مـ

الطبعة الثانية 2002م - 1423 مـ

الطبعة الثالثة 2008م - 1428 مـ



عـمـان-العـبـدلي-مـقـابل البنك العـربي هـانـف: 5627049 فـاكس: 5627059 عمان-ساحة الجامع الحسيني-سوق البتراء هـاتـف: 4640950 فـاكس: 4617640 وص.ب 7218 الأردن

www.massira.jo

# 

## وأساليب تدريسها

الأستاذ الدكــتور **محمد محمود الحيلة** 

عميد كلية العلوم التربوية الجامعية الأونروا – اليونسكو







## المحتويات

teres and the translation are accessed the first process of the pr

| منجة | الموضيوع ال                             |                  |
|------|-----------------------------------------|------------------|
| 5    |                                         | فهرس المحتويات   |
| 9    |                                         | مقدمة الكتاب     |
| 13   | مفهوم التربية الفنية العاصرة            | الوحدة الأولسي : |
| 15   | فلسفة الفن                              | •                |
| 20   | مضمون التربية الفنية                    | •                |
| 27   | طبيعة الفن وماهيته                      | •                |
| 29   | التربية الفنية وسيكولوجية الطفل         | •                |
| 31   | تطور التربية الغنية                     | الوحدة الثانية : |
| 33   | نبذة تاريخية                            | •                |
| 34   | الأدوار التي مرت بها التربية الفنية     | •                |
| 37   | التربية عن طريق الفن                    | •                |
| 43   | المسوغات التي تؤكد ضرورة التربية الفنية | •                |
|      | مراحل نمو نسنون الأطفال والتعبير الفنسي | الوحدة الثالثة : |
| 49   | الخلاق لديهم                            |                  |
| 51   | فنون الأطفال ونمو مراحلها               | •                |
| 52   | • تصنیف لیونفلید                        |                  |
| 53   | ● تصنیف هربرت رید                       |                  |
| 54   | خصائص رسوم الأطفال                      | •                |
|      | التعبير الفني الخلاق لدى أطفال الحلقة   | •                |
| 63   | الأساسية الأولى ( 6 – 10 سنوات )        |                  |

| مندد | الموضيع ال                               |                   |
|------|------------------------------------------|-------------------|
| 75   | التصميم والتذوق الفنسي                   | الوحدة الرابعية : |
| 77   | التصميم والتذوق الفني                    | •                 |
| 77   | • عناصر التصميم                          |                   |
| 85   | • أسس بناء العمل الفني                   |                   |
| 91   | التذوق الفني                             | •                 |
| 97   | أساليب تحليل رسوم الأطفال                | •                 |
|      | التربية الفنية : أهدافها ومناهجها لصفوف  | الوحدة الخامسة :  |
| 99   | الحلقة الأساسية الأولسي                  | _                 |
| 101  | الأهداف العامة لمبحث التربية الفنية      | •                 |
| 103  | الأهداف الخاصة لمبحث التربية الفنية      | •                 |
| 110  | توجيهات تربوية عامة                      | •                 |
| 112  | منهاج التربية الفنية للصف الأول الأساسي  | •                 |
| 115  | منهاج التربية الفنية للصف الثاني الأساسي | •                 |
| 119  | منهاج التربية الفنية للصف الثالث الأساسي | • .               |
| 122  | منهاج التربية الفنية للصف الرابع الأساسي | •                 |
| 127  | التخطيط وأهميته في تدريس التربية الفنية  | الوحدة السادسة:   |
| 129  | مقدمة                                    | •                 |
| 130  | أهمية التخطيط الدراسي                    | •                 |
| 131  | الخطة السنوية                            | •                 |
| 135  | الخطة الدرسية                            | •                 |
| 136  | أمثلة من النماذج المختلفة للتربية الفنية | •                 |
| 145  | نماذج من الخطط الدرسية                   | •                 |

| يمجة | الموضيوع                                 |                  |
|------|------------------------------------------|------------------|
| 157  | استراتيجيات وأساليب تدريس التربية الفنية | الوحدة السابعة : |
| 159  | استراتيجيات وأساليب تدريس التربية الفنية | •                |
| 165  | خطوات تنفيذ دروس النربية الفنية          | •                |
| 170  | أطر التقويم في التربية الفنية            | •                |
| 174  | معلم التربية الفنية للمرحلة الأساسية     | •                |
| 179  |                                          | قائمة المراجع    |
| 181  | المراجع العربية                          | •                |
| 182  | المراجع الأجنبية                         | •                |

#### مقدمة الكتباب

يعد مبحث التربية الفنية من المباحث الأساسية التي تسهم في تكوين شخصية المتعلم، وبنائها بناء متوازناً، بالإضافة إلى تأكيد هذا المبحث الجوانب الحسية والوجدانية، إلا أنه، في الوقت نفسه، يساعد على تنمية قدرة المتعلمين على التخيل، والتمييز، والإدراك من خلال التعبير الفني عن مكونات النفس، ويؤكد أيضاً الذات، ويعمق الارتباط بالتراث الحضاري والوطني والديني ويوثقه، كما يسهم في صقل المهارات اليدوية لدى الطلبة، ويفيدهم في المواقف الحياتية المتعددة، والمشاركة الفاعلية في مختلف أوجه النشاط المدرسي والحياتي، ويعمل على إيصال المفاهيم على اختلاف مستوياتها من المباحث الأخرى، ويقربها إلى أذهان المتعلمين، من خلال حصة التربية الفنية ونشاطاتها.

إن الهدف من دروس التربية الفنية، هو مدى نجاح العمل الفني الذي يقوم به المتعلم في تنمية قدراته ومواهبه، حيث إن العمل الفني وسيلة وليست غاية بحد ذاته، وبذلك لا أميل إلى طريقة النقل في تعليم دروس التربية الفنية، كذلك، انتقد الطريقة التقليدية التي درج عليها بعض معلمي التربية الفنية في بداية تعليمهم الرسم للأطفال، عن طريق تدريبهم على رسم الخطوط المستقيمة، والخطوط المنحنية أو المركبة، إن هذا من شأنه تنفير الأطفال من الرسم، وتجعل دروسه غير محببة إلى نفوسهم منذ البداية؛ وذلك لأنها تستهدف تعليم أشياء سوف يتعلمها الأطفال لا شعورياً، في أثناء الممارسة والتمرين.

كما أن، عدم اهتمام مدرسي صفوف المرحلة الأساسية الأولسى بدروس التربية الفنية، وتحويلها إلى دروس الحساب والقراءة، بسبب عدم قدرتهم على تنفيذها، أو وجود قناعة لديهم بعدم أهميتها، أو انعكاسها على ثقافة الطفل، دفعنسي لتقديم هذا الكتاب، لمعلمي المرحلة الأساسية ولطلبة كليات العلوم التربوية، ولأولياء

الأمور، من أجل تبصيرهم بكيفية تنفيذ دروس التربية الفنية، لطلبة صفوف المرحلة الأساسية الأولى بخاصة، وهذه التبصرة قد شملت عدة جوانب، وانفردت كل وحدة من وحداته بواحدة منها كما يأتى:

- الوَخدة الأولى: عالجت فيها مفهوم التربية الفنية المعاصرة من حيث: فلسفة الفن ومضمون التربية الفنيسة، وطبيعسة الفنسة ومسيكولوجية الطفل.
- الوَحْدة الثّانية: تناولت فيها تطور التربية المهنية، وقدمت نبذة تاريخية عنها،
   ثم الأدوار التي مرت بها، والتربية الفنية عن طريق الفن، والمسبررات التسي
   تؤكد ضرورة دروس التربية الفنية.
- الوحدة الثالثة: تطرقت فيها إلى مراحل نمو فنون الأطفال والتعبير الفني الخلاق لديهم، من حيث: فنون الأطفال ومراحل نموها، وتصنيف ليونفيل وهربرت ريد، وخصائص رسوم الأطفال، والتعبير الفني الخلاق لدى أطفال الحلقة الأساسية الأولى .
- الوَخدة الرابعة: تناولت فيها التصميم والتنوق الفني مــن حيــث: عنــاصر التصميم الفني، وأساليب تحليل رســوم الأطفال.
- الوَحْدة الخامسة: عالجت فيها التربية الفنيسة من حيث أهدافها العامسة والخاصة، وتوجيهات عامة، ومناهج التربية الفنية لصفوف الحلقة الأساسيسية الأولى.
- الوحدة السادسة: تطرقت فيها إلى التخطيط وأهميته في تدريس التربية الفنية
   من حيث: أهميته ومستوياته، ونماذج من الخطط السنوية والدرسية.
- الوحدة السابعة: تناولت فيها استراتيجيات وأساليب تدريس التربيـــة الفنيـــة،
   وخطوات تنفيذ دروس التربية الفنية واطر تقويمـــها، ومعلـــم التربيــة الفنيـــة للمرحلة الأساسية .

والله ولي التوفيق،،،

المحوّليف شيساط 1998

distribution of the second sec

transam protopia in consultati di appropria della manderi profiti di altra della contra marcia della di colta

## الوَحْدة الأولى

### مفهوم التربية الفنية المعاصر

- 🗖 فلسفة الفن
- 🗖 مضمون التربية الفنية
- 🗖 طبيعة الفن ، وماهيته.
- □ التربية الفنية ، وسيكولوجية الطفل

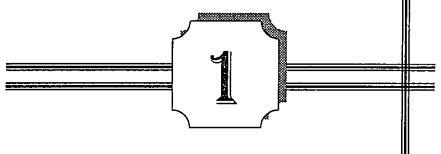

the total reference to the control of the control o

#### فلسفة الفين

حتى نستطيع أن ندرك مفهوم الفن، لا بد أن نتعرف خصائصه أولاً، والشكل (1) الآتى ، يوضح ذلك.

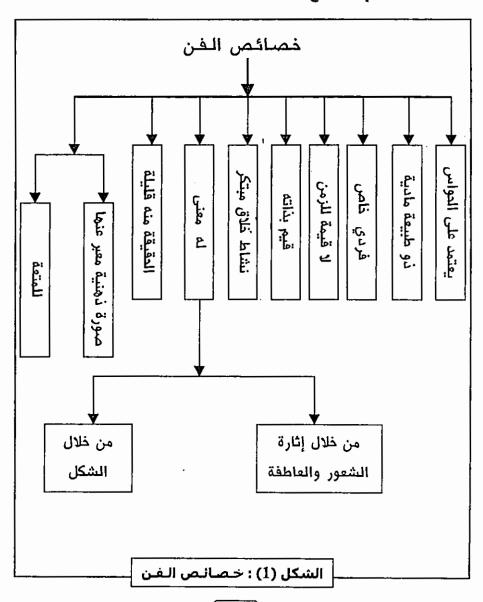

أولى خصائص الفن أنه يعتمد على الحواس، ويخاطبها، وأنه ذو طبيعة مادية محسوسة، فالموسيقا ترتبط بحاسة السمع، والرسم بحاسة البصسر، ويعتمد طهو الطعام على حاسة الشم والذوق، وموضوع الخبرة الجمالية موضوع فردي خاص، وليس علماً، وفي هذه الناحية يختلف الفن عن العلم الذي يبدأ بملاحظة الأشياء الفردية، ويقوم على المفاهيم، أما الفن فيقوم على المدركات.

والوضع الزمني، في الفن، لا قيمة له من الناحية الجماليـــة، وهــذا عكــس التاريخ الذي يتناول حوادث معينة، وتتميز الخبرة الجمالية بأن لها قيمة ذاتية، فنحن نستمتع بالموضوع الجمالي لذاته، لا لأنه يؤدي إلى قيمة أخرى.

والخبرة الجمالية نشاط خلاق، أو مبتكر، يتغلب فيه الأفراد على الآليسة، والنمطية، والاستمرار الممل، وتتحدد طبيعة الفن من خركال المعنى والحقيقة، ويرتبط بالمعنى، والشعور، أو العاطفة.

فالموضوع الذي يخفق في أن يُسثير، أو يهدي، أو يُلهم، أو يُحرك مشاعر المستمع لا يُعد موضوعاً جمالياً، ويرتبط الشكل بالمعنى أيضاً، وتحتاج الأشكال في الفن إلى أن تكون محددة تحديداً دقيقاً، كغيرها مسن ميادين المعرفة الأخرى، ويستطيع نظام الإنجاز الفني أن يكون، في الحقيقة، دقيقاً جداً، فتنفيذ خطوة معقدة في الرسم، مثلاً، تقرض مطالب عالية على الفنان، والشكل الجمالي الجيد يتسم بالوحدة والاتزان.

هذا بالنسبة للمعنى في الفن، أما بالنسبة إلى الحقيقة في الفن، فالخبرة الجمالية قد تكشف عن نوع مهم منها، وتؤدي إلى معرفة حقيقة عن طبيعية الأشياء، وتختلف هذه المعرفة في تعريفها عن المعرفة في الميادين الأخرى كالعلوم واللغة والتاريخ.

ومن خلال خصائص الفن السابقة، يمكن القول أنه صورة ذهنية يعبر عنها برموز كتابية أو شعرية، أو موسيقية، أو حركية وغيرها، أي أن للفن رسالة، وقد

يكون للمتعة، وقد لا يعبر عن صورة ذهنية كما الحال في اللغة، بل يثمير صمورا ذهنية، أو أنه للمتعة فقط.

#### التربية الفنية والإسلام

اشتمل القرآن الكريم على سلسلة من التربيات يتناول كل منها مجالا من مجالات حياة الإنسان، كفرد مؤمن بالله تقي، وكمواطن مؤمن بالله تقي، وكإنسان مؤمن بالله تقي، وهي تربيات متداخلة ومتفاعلة تهدف إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، منها التربية الجمالية.

وبالإمعان في القرآن الكريم، نستخلص العديد من أهداف التربية الفنية التمين نبغي تحقيقها، والتي منها التذوق الفني (الجمالي) وإدراكه، سواء في الطبيعة، أو في خلق الله سبحانه وتعالى، أو فيما ابتدعته يد الإنسان الفنان، فأثرى به الحياة في شتى مرافقها، والإسلام واضح في اهتمامه بالجمال وبالتزيين، فهو يوجه المسلمين أن يتزينوا حين يذهبون إلى المساجد حتى يبدو مظهرهم جميلا، قال تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (الأعراف، 31).

ويقول تعالى: (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) (الكهف، 7)، ثم يستنكر ذلك بقوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) (الأعراف،32)، ويقول عز وجل: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) (الكهف،46)، ويوجه الله سسبحانه وتعالى الإنسان ليرى البيئة التي خلقها الله بقدرته ويدعوه لتذوقها: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر) (الفاشية، 17-21)، وبقوله سسبحانه وتعالى: (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أخلى، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك عين لا يبصرون جها، ولهم أغرائزها.

ذكر الله سبحانه وتعالى الجمال في آيات متعددة، وفي مواقف مختلفة، حتى إنه يتجاوز الجمال من ناحية الشكل، إلى الغوص فيه كأساس سلوكي، فالصفح جميل، والصبر جميل، قال تعالى (ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) (النحل، 6)، (وإن الساعة آتية فأصفح الصفح الجميل) (الحجر، 85). فها هو ذا الجمال قد وسع في آيات الله وعمم ليكون أسلوباً للسلوك الخير، وهو في الواقع أمل تهدف إليه التربية الفنية بمفهومها الإسلامي.

فمن مجال إدراك الجمال في الأعمال التشكيلية الفنية بالممارسة، والنقد، والموازنة والثقافة، ينتقل الجمال إلى عادات حية تؤثر في المسالك الأخرى الاجتماعية التي يقوم بها الفرد، وحينئذ يمكن القول: " إن سلوكه أصبح يتسم بالجمال ".

وتهدف التربية الفنية بمفهومها الإسلامي إلى تنمية القدرة الإبداعية لدى الأفراد قال تعالى ( أفمن يَخلق كمن لا يَخلق، أفلا تذكرون ) (النحل، 17)، كما تؤكد أهمية إتقان العمل واستكماله قال تعالى ( إنا لا بضيع أجر من أحسن عملاً ) (الكهف، 30). وتنادي إلى التعلم التعاوني وذلك من خلال إنتاج أعمال جماعية تعاونية يتدرب من خلالها الفرد كيف يتكيف مع الجماعة، ويمنحها كل مواهبه التي تخدم مصالحها، وهي بذلك تزكي روح الجماعة من خلال الأعمال المشتركة في الفن، وتهدف إلى إكساب المتعلم المعرفة الحسية، قال تعالى ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (الزهر، 9)، وتحث على انتماء الشخص لبيئته.

إن التربية الفنية في صميمها تربية إسلامية، تنزع إلى الخير، وإلى تهذيب الإنسان وربطه بمكارم الأخلاق فالجمال خير، والقبح شر، وهكذا فبغرس الجمال أداء وتذوقاً، ينمو الإنسان الذي يعشق الخير ويؤديه لجماله وذاته، ويلفسط الشر، وينفر منه، ويتجنبه، لأنه قبيح يفسد عليه حياته، وفي كل مُقومات القيم التي ورشها الإنسان، في تراثه الإسلامي، دلائل لا تنضب لمحاولة الفنان المسلم عبر العصور

أن يعكس إيمانه، وفلسفته، وهداية القرآن له، فمن هذا النبع الفياض، تأخذ التربيسة الفنية الإسلامية، وتعطي، لتبني إنساناً مهذباً يتسم سلوكه بالجمال، والإبداع، والخير، والتكامل.



#### مضمون التربية الفنية

مر مفهوم التربية الفنية بمراحل كثيرة حتى وصل إلى المفهوم الحالي، كان أولها "الفن والتربية"، ويحمل هذا التعبير ضمنا فكرة تصور الفن باعتباره كيانا معزولا عن التربية، ثم "الفن كتربية" وهو يشير إلى اللقطة التي ينظر من خلالها إلى الفن ذاته، أو إلى إطار الرؤية الذي يحدد الصورة المرئية للفن، باعتباره أحد أدوات التربية، ثم "الفن من خلال التربية"، وهذا يعني تحقق القيم كنظام مميز من خلال الممارسات المختلفة للتربية أيا كان نوعها، ومن خلال دراسة المواد المتفرقة، ففي تدريسها يتعرض المعلم للفن بشكل مباشر أو غير مباشر، رضي بذلك أم لم يرضى، وما دام الفن عنصرا مشتركا، متوافرا في العملية التعليمية، فيمكن التحدث، في هذه الحالة، عن (الفن من خلال التربية). أو الفن عن طريق التربية. وهذا يعني حدوث التربية بشمولها من خلال ممارسة الفن (جميع أشكال الفن). وبذلك يمكن القول، بأن التربية الفنية "توجيه سلوك الفرد نحو الأفضل في مجال الإبداع".

يتضح مما تقدم أن التربية الفنية، اصطلاحا، هي ضمان نمو من نوع مميز عند الطفل من خلال الفن، وهو نمو في الرؤية الفنية، وفي الإبداع الفني التشكيلي، وفي تمييز الجمال وتذوقه، وفي التعبير بلغة: الخطوط، والمساحات، والأحجام، والكتل، والألوان، في صيغ فريدة، تعكس الطابع المميز لشخصية المعبر ولا يتم ذلك بمجرد ممارسة الفن، فالممارسة وحدها، وبخاصة المعزولة عن الذكاء الفنيي، قد لا تربي، ولذلك فإن التربية الفنية، أو التربية من خلال الفن، يتم حدوثها في إطار ضمانات معينة، لا بد من توافرها حتى يمكن وصف عملية الممارسة بأنها "تربيسة فنية"، والتعبير عن طريق الفن سلوك كأي سلوك آخر يأتيه الإنسان، وهو فطرري

فيمكن أن تكون الممارسة مجرد تقليد يقوم به الطفل، لمحاكاة أعمال غــــيره محاكاة ألية، يلتزم فيها بالشكل دون الجوهر، وبالنص دون الروح، وتخرج محاولته

مطابقة إلى حد ما للصورة التي ينقل منها، إن ذلك لا يكسبه التذوق والإبداع الفني، وتنعدم التربية الفنية حتما إذا انعدمت عملية الإبداع والخلق الفني.

ترتكز التربية الفنية أساسا، على النمو الجمالي، والإبداعي لـــدى الأفـراد، بحيث ينعكس هذا النوع من النمو على سلوكهم حينما يصــدرون قراراتهم فـي الاختيار والتفضيل للصيغ التشكيلية، في كل ما يحيط بهم من سلع تخضع لمقومات الجمال، والإبداع الفني، وهذا النمو يحتاج إلى تمرس، وإلى الانغماس في النشساط الإبداعي، ومعاناة مشكلاته، ونتائجه، ليستخلص الفرد المعاني المختلفة وراء هـــذه المعاناة.

إن صفة الإبداع، والابتكار الفني يمكن أن توجد في أي نوع من النشاط الإنساني، كما أنها لا تقتصر على العباقرة، والبالغين، بل في كثير من النشاطات الفنية التي يقوم بها الأشخاص العاديون، بمستوياتهم المختلفة في القدرة والذكاء.

وبهذا تنتهي تجربة الطفل من خلال التربية الفنية، إلى تغيير حتمي في سلوكه، يجعله يتحسس الجمال بعينه ويده، وسائر حواسه، في كل ما يحيط به، يرى العلاقات التشكيلية فيدركها، فالجمالي منها، يقبل عليه، ويجعله منهجا له. وتقوم الحياة على الإيقاع، والتوافق، ويدرك الإنسان إيقاعها وتوافقاتها من خلال الفن.

فالفنان ببصيرته النافذة يفتح أعيننا على الإيقاعات والتوافقات التسي يكشف عنها حينما يتأمل الحياة، والناس تدرك من خلال أعماله تلك الإيقاعات والتوافقات، والني من دون أعمال الفنان يصعب إدراكها، ثم إن الإيقاعات والتوافقات هي التسي تربط الإنسان بالكون المحيط به، ويشعر أنه جزء منه، بل أحد مظاهره.

والإيقاعات، والتوافقات أساس النظام بين بني البشر، وقضية الإيقـــاع فــي الكون واضحة بين تتابع الليل والنهار ، وتعاقب فصول السنة، وفـــي نظـــام دوران الأرض، والشمس، والقمر وصلة كل بالآخر : ﴿ لا الشمس ينبغي لــــها أن تـــدرك

القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون ) (يس، 7)، وكلمة "إيقاع" (Rhythm) تعني الترديد المتناغم لظاهرة ما ترديدا مهما اختلف في ارتفاعه أو انخفاضه، في اتساعه، أو ضيقه، في عمقه، أو سطحيته، تلمح سماته من خلل تكراره المتناغم.

أما التوافق (Harmony) فهو تألف الأشياء بعضها مع بعض، أو انسجامها، وضد التوافق التضاد، أي أن الأشياء يتعارض بعضها مع بعض لدرجة التناقض؟ فالأصفر والبرتقالي متوافقان، ولكن الأبيض والأسود متضادان، ولكن يمكن مزجهما يمكن أن يكون الأبيض والرمادي متوافقين، والرمادي والأسود متوافقيــــن أيضــــا، التوافق وليد الاشتقاق من بين النقيضين المتضادين، والإيقاع، والتوافق يسير ان جنبا إلى جنب، ولذلك كلما نجح الترديد، خلق توافقات تحكمها إيقاعات منتظمة، وتـــؤدى إلى الوحدة بمعناها الفني، ولذلك يذكرنا القرآن بآيات الله في الخلق، يقول سيحانه وتعالى: ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلُ كَيْفُ خُلَقْتُ، وإلَى السماء كيف رفعــت، وإلــي الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر) (الغاشية، 21-17)، إن أداة إدراك العلاقة بين المترادفات العين وتكشف عما يحكمها من إيقاعات وتوافقات. فقد ورد في القرآن آيات بينات توضح هذا الإيقاع، وتـــؤكــــده، وتبرزه باعتباره معنى الكون الذي نعيش فيه، يقول تعالى: ( والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاهـــا، وقـــد خاب من دساها ﴾ (الشمس، 1-10).

وفي آية أخرى يذكرنا الخالق بأنه هو الذي وهب لنا أعيننا ( ألم نجعل لــه عينين ) (البلد، 8)، والمعنى هنا يشير في حياته إلى ما يمكن لهاتين العينين أن تريا بقدرة الله تعالى، وإدراك الإيقاع والتوافق بالعينين هو ما يتمكن منه الشخص الــذي نمت موهبته، واكتسبت عيناه القدرة على الرؤيا الجمالية، ويظـــهر هــذا الإيقـاع

بصورة أخرى، في قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا الوسما، وجعلنا النهار معاشما، وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ) (النبا، 6-16).

ويظهر الإيقاع بتبايناته، وتوافقاته في الألوان، والخسير، والشر، والحيساة والموت... الخ. والمعاني الإيقاعية هذه متلازمة مع التضاد وتكون صسورا ذهنيسة متباينة عن كل حالة، والحالة التي تليها، فالطويل يظهر طويلا إذا جاوره قصسير، والقاتم يظهر كذلك، إذا وضع على أرض فاتحة.

يظهر مبدأ النسبية في الإدراك ذاته، فالشخص الذي لم يدرب بصره علي الرؤيا الفنية، يرى السماء زرقاء، وإن سألته عن لونها قال: زرقاء، وفسى ذهنه تصور محدد عن نوع هذا الزُرقة. لكنه إذا تربى تربية فنية، فإن إجاباته ستختلف، فقد يقول: إنها أحيانا زرقاء، وفي فترات الشروق والغروب قـــد تكتســي بــالوان حمراء، وإذا عمتها السَّحب، قد تظهر بيضاء، أو رمادية، أو مخضرة، أو بنفسجية، حسب الإنعكاسات التي تسود بيئة الرؤيا، وحسب مبدأ النسبية هذا، لم يكن الفنـــان المبدع ملتزما بلون معين لسماواته التي يوضحها في صوره، فقد يغريه صفرتها، أو حمرتها، أو زرقتها أو خضرتها، أو دكانتها حسبما يصور، وما يقتضيه تصويرره من مستلزمات في التعبير عن اللحظات المثيرة لمشاعره والتي يريد تضمينها عمله أو أعماله الفنية. وإذا كانت البيئة تنعكس في شريحة من الألوان : مثل لون السماء، فالنسبية تلوح في العوامل المختلفة التي تشكل الظروف الحتمية، التي يسدرك مسن خلالها مثل هذا اللون، ومن بين هذه الظروف المتضادات التشكيلية، الارتفاع، والقصر، الرفع، والسمك، والرأسية والأفقية، والكبر والصغر، الخشونة والنعومــة، والضوء والظلمة، إلى غير ذلك من خصائص متضادة يكمل بعضها البعض ويسهل إدراك أحدها إذا ووزن بالآخر، بل إن خواصه تــزداد وضوحـا كلمـا ووزنـت بالنقبض. والنظام الكوني الذي يعيش فيه الإنسان، والذي يعد جـزءا لا يتجـزأ منه، يتميز بالإيقاع، والتضاد، والتوافق، والفن التشكيلي في أسمى معانيه، يكشـف عـن هذه القوانين البصرية بلغة الخطوط، والأشكال، والأحجـام، والكتـل، والألـوان، وملامس السطوح. وهذه اللغة البصرية، هي محور العلاقات التشكيلية التي يتمـرن عليها طالب الفن، ليستطيع التعبير بهذه اللغة، التي تدعى لغة الفن، وكلما تمكن مـن نقل معان، وانفعالات، وأسرار، ومكنونات، من خلال أشكاله التي يرسمها، أمكـن نفيره أن يحس بها، ويدركها، ويستمتع بها، ويترجمها بخبرته الجمالية السابقة.

تركت الحضارة الإسلامية أنظمة هندسية، وتجريدية في السقوف، والجدران والمقرنصات، وحفر الخشب، والتطعيم بالصدف، وفي أشكال المشربيات، والكتابية العربية، مما يؤكد أن الفن الإسلامي كان سابقا إلى القيم التجريديية، قبل القرن العشرين بقرون طويلة، ومن خلال تجريداته كان يحاول كشف الإيقاعات، والتوافقات الهندسية، بلغة الخط، والدائرة، والمثلث، والمربع، والمستطيل، والمُخمس، والمعين. رأى الطبيعة فحولها إلى معادلاتها الهندسية، وكان وراء تفكيره قوانين رياضية، وجد التماثل والاتزان، والتكرار والتقابل في صور لا نهائية تعبر عن فكرته في الاستمرار، وفي اطراد الحياة، التي لا تمثل في ظهورها الحقيقة، وإنما إذا تعمقها الإنسان، لا بد أن يغوص في مكنوناتها ليكشف عن قوانينها التسي تقربه إلى الله الخالق، الذي عكس روحه في كل شيء، بنظام إيقاعي، يُسبح لخالقه.

وفي ضوء هذه المعاني، يمكن تبين أن التربية الفنيـــة أداة مهمـة تقــرب، الإنسان من الله، حيث تمكنه من التعرف إلى نظمه، وقوانينه، كمــا تنعكـس فــي الطبيعة، وتساعده على تذوقها، فبمعاناته في كشف الإيقاع والتوافق، يحس بــالتحدي الذي يواجهه، ويدرك ضاّلة قدره بالقياس على هذا الكون. حتى "بيكاسو" الذي وهبه الله قدرة خارقة في فنه، أشار إلى أن الإنسان جزء من الطبيعة، ويجب أن يكــون على وفاق معها. ومهما اتجه الفنان في تجريده، فإنه قد يصل إلى رسم دائــرة، إن الدائرة جسم مجرد، ولو أعيدت الصلها الأمكن أن تكون: رأس إنسان، أو تفاحة، أو كرة، أو الشمس، أو القمر.

فالدائرية، أو الكروية حينما تكون تعميما من الملموسات، تصبح قانونا لأشياء كثيرة، وفي هذه الحالة، فإن ما استقاه الإنسان يستطيع أن يسرده إلى الطبيعة، وسيساعده ذلك على إدراكها بطريقة منظمة، من خلال التجريد وقوانينه التي كشف عنها، أي من خلال الدائرية أو الكروية، أو ما يعادلها. ولعل هذا التفكير الذي الهم "هويتد" أن يقول / إن الفن يحول المحسوس إلى المجرد والمجرد إلى المحسوس. لذلك فإن التربية الفنية تطبيع للفرد ليكون جزءا من الطبيعة، ويتوافق معها، ويدرك نظامها، فيتذوقه في أسمى حالاته، ويتسابق ليعبر عنه، على يصدور للناس ما اهتدى إليه، فيقربهم بدورهم من خلاله، إلى تقدير الخالق، والإحساس بخلقه.

إن تدريب التلميذ على أن يمارس بذكاء العمليات الإبداعية من خلال الفسن، ينمي ثقافته البصرية النوعية. ويعكس آثارها على سلوكه، تبعا لما يتغير فيه مسن جوانب وجدانية. ويصبح، بالتدريج، متذوقا للجمال، متأفقا من القبح، ناقدا، فيتغسير سلوكه تبعا لما يتغير فيه من إدراك للجمال، يجعله مسايرا للتطور بل ودافعا إليه، أي أن التربية الفنية المعاصرة أداة تمكن الفرد من أن برتقي بحياته إلى أعلى المراتب، تذوقا وأداء، جميلا وفاعلية، ونقدا، إن التربية الفنية أداة التمدن، ووسيلة الترقي إلى المدنية، والمدخل لربط الإنسان بالطبيعة وبخالقها، ونافذة مسن خلالها يتعلم الفرد أن يكون عضوا فعالا في الجماعة، يبحث عن رخائها وتبحث عن رخائها وتبحث عن رخائه. وينتمي إليها وتنتمي إليه بالروابط الوجدانية التي توحدها التربيهة الفنية وتهذبها.

ويمكن القول أن هناك عدة دوافع للفن أجملها في الآتي :

- دافع اجتماعي.
  - دافع دینی۔
  - دافع سیاسی.
- دافع ثقافي علمي.

- دافع جمالي (للمتعة).
  - دافع اقتصادي.
    - دافع تاریخی.
- دافع نفسی سیکولوجی،

#### وترتبط التربية الفنية بمجموعة من المصطلحات منها:

• الفنون الجميلة: الإبداعات التي تستمتع بمشاهدتها مثل: المناظر الطبيعية، والصور، والملصقات، والعمارة، والرسم.

الفنون التطبيقية: الإبداعات التي نستخدمها في حياتنا اليومية مثل:
 أدوات المطبخ، والنسيج

الفنون الصناعية: الإبداعات التي تنتج في الصناعة ·

الفنون التعبيرية: الإبداعات التي نستمتع بمشاهدتها، وسماعها مثل :
 المسرح.

الفنون الشعبية: إبداعات الشعب للشعب عبر الأجيال مثل: الأثواب،
 والسجاد.



#### طبيعة الفن وماهيته

النشاط الفني مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية، ويختلف باختلاف الأرضية الثقافية، ويتميز بالفعالية، والجهد الذي يبذله الفرد للتعبير عن أحاسيسه، ومشاعرة التي تجيش في نفسه، أو تؤثر فيه تجاه ما يحيط به من مواقف انفعالية، واجتماعية، وعاطفية، وبذلك تتنوع الفنون التي تصدر عنه من لفظية منطوقة، أو حركية، أو صوتية أو تشكيلية كالرسم، والتصميم، أو تطبيقية كمنتجات الحرف الشعبية.

فالفنان يبذل جهدا كبيرا كي يحقق التكامل بين أحاسيسه، ومشاعره وانفعالاته، وأفكاره من جهة، والتقاليد والعادات السائدة في المجتمع، ويرتبط العمل الفني، مهما كان نوعه، بمدى مقدرة الفرد على ترجمة مشاعره، والمعاني المعنوية التي يتخذها أساسا لعمله الفني؛ وذلك عن طريق الرموز المختلفة، فالعمل الفني المنفذ من أي إنسان نستطيع إدراكه ونستمتع به ونتذوقه أيا كان منفذه قريبا منا، أو بعيدا، مهما اختلفت، أو تباينت البيئة، أو اللغة أو الجنس أو العرق.

إن المنتبع لمسار الفن عبر الأجيال، يجده يبدأ بالإنسان الأول الذي مــــارس الرسم، والحفر، والنحت، والنقش في كهفه وكوخه، والذي عايش البيئـــة الطبيعيــة وساير أحداثها الأولى، فتأثر بها وحاول التأثير فيها، وبذلك انعكست انفعالاته تجاهها على ما أنتج، وأبدع من آثار في مجالات الفنون.

وبذلك تعد التربية الفنية، وسيلة من وسائل التعبير عن انفعالات الإنسان، وعواطفه وخبراته، واستثارته في الحياة في قالب من العمل الفني، تحسب فيها العلاقات بين الخطوط، والمساحات والألوان، وأنواع التوافق والتباين، والاتزان التي تعكس صلة الإنسان بالكون، وإدراكه لقيمته، ويمكن أن يعد كل إنسان فنانسا من زاوية ما، إذا كان قادرا على صياغة أفكاره، وتعبيراته في قالب يستطيع المشاهد، من خلاله، أن يعى ما فيه ويتقبله.

ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين، نعتقد، ونجزم بأن مكان التربيسة الفنية، الحياة بأسرها، وفي جميع مجالاتها، فكل ما يصوغه الطفل أو الفنان أو يصفه يخضع للقيمة الجمالية بغض النظر عن الأدوات والمواد التي يستخدمها الفنان لذلك، والقيمة الجمالية تأتي نتيجة خبرته، وتجاربه في الكشف عن العلاقات الجمالية بين عناصر العمل الفني (الخط، والشكل، والمساحة، واللون، والكتلة) وأسسه. كما أن هذه القيمة تتكيف مع طبيعة الإنتاج وما يترتب عنه من وظائف حيوية، وصفات فنية.

وكلما كنا قادرين على جعل الأطفال يدركون اللغة التشكيلية ويعون آثار ها فيما حولهم، فإننا نحقق بذلك هدفا مهما من أهداف التربية الفنية في التعليم، فالطفل الذي يذهب مع أمه لشراء ملابس له، لا بد أن يستخدم ذوقه للتمياي بين بيان لون، وآخر، أو نقشة وأخرى، وبين تفصيله وأخرى، ومدى تناسب ذلك ولون بشوته، أو طوله، فهو بذلك يستخدم وعيه الفني في إحدى العمليات الأساسية في حياته اليومية، وهذا ينطبق على جميع مجالات الحياة.

تتجلى مظاهر الفن في حياتنا، كما ذكرت سابقا، في المنزل، والمكتب والمتجر، والمدرسة، وفي وسائل المواصلات، والقرطاسية، والملابسس، وأدوات المطبخ، وفي مساكننا وأثاثها. وبذلك أصبح التصميم الفني الذي يلائم بين الشكل الممتع، والمنفعة الربحية، والأداء الوظيفي، عملا مألوفا في حياتنا المعاصرة، يتخلل الأعمال والميادين كافة في الصناعة، والإنتاج، والأثاث، وتلعب الفنون دورا مهما في عملية التعليم والتعلم فنجد الوسائل التعليمية التعلمية التي يستخدمها المعلم، أو يعدها، أو يختارها لتعليم موضوع ما، تعتمد في تنفيذها، أو اختيارها على مدى إلمامه بالفنون العملية، ومعالجة الخامات، والأسس الفنية. كما أن عملية التعليم والتعلم بحد ذاتها فن، وبذلك فالفن والتربية الجمالية، عمليتان متر ابطتان تتمم إحداها الأخرى، ويستطيع الإنسان أن يكون في حياته العامة اتجاها جماليا في كل ما يقسع تحت بصيرته، أو يقتضى منه التفكير الفني.

#### التربية الفنية وسيكولوجية الطفل

من الحقائق التي أتى بها علم النفس التطوري، أن الطفل الصغير غالبا ما يبدو، موهوبا أكثر من الأطفال الكبار في ميادين الرسم والتعبير الرمزي الذي يتمثل في عمل الأشكال المختلفة من المعجونة، وفي الاشتراك في النشاطات الجماعية المنظمة تنظيما تلقائيا، وعند دراسة الوظائف الذهنية، أو المشاعر الاجتماعية عند الطفل يبدو أن التطور فيهما يتقدم، في الغالب، تقدما مطردا على حين يكون في ميدان التعبير الفني عكس ذلك.

ونستنتج من الحقيقيتين السابقتين، أن الطفل يميل من تلقاء نفسه إلى تجسيم شخصيته والتعبير عنها، ويبرز تجاربه الداخلية إلى خارج نفسه من خلال الرسم، والألعاب الرمزية، والغناء، والتمثيل المسرحي. ولكن هاتين الحقيقتين تظهران أنسه إذا لم يتلق الطفل التعليم الفني المناسب، الذي من شأنه أن ينجح في استثمار وسلئل التعبير هذه، وفي تشجيع هذه المظاهر من الإبداع الذوقي، فان تصرفات الأولاد الأكبر منه سنا، والتقييدات التي تفرضها الحياة العائلية والمدرسية يكون لها، غالبا، الأثر الكبير في إيقاف هذه الميول، أو إعاقتها بدلا من إنعاشها، وتقويمها؛ لذلك هناك مشكلتان نفسيتان تثيرهما التربية الفنية هما:

- أن نتعرف الاحتياجات الأساسية التي تقابلها المظاهر الأولى للتعبير الجمللي عند الطفل.
  - أن نتعرف إلى المعوقات التي تقف حائلا في مجرى تطورها فيما بعد.

فيما يتعلق بالمشكلة الأولى، فإن دراسة الطفل في ألعابه، وخصوصا الرمزية منها (ألعاب الخيال) تظهر، أن أفكار الطفل، وحياته العاطفية تتجهان نحو قطبيـــن متقابلين.

إن الواقع المادي الاجتماعي، الذي يجب أن يكيف الطفل نفسه لــه، والــذي يفرض عليه قوانينه، وقواعده، وطرقه في التعبير. يحدد عواطف الطفــل الخلقيــة، والاجتماعية، وأفكاره الناشئة عن مداركه الخاصة أو عن المجتمــع، ومــن ناحيــة أخرى هناك الحياة التي تحياها الذات أو (الأنا) بصراعاتها ورغباتها الواعية، وغير الواعية، ومجالات اهتمامها، وما يسرها وما يغضبها، فهذه الأشياء كلها تكون الواقع الفردي الذي لا يمكن تكييفه غالبا. ولا يمكن التعبير عنــه علــى انفــراد بوســائل الاتصال، بل يتطلب وسيلة خاصة في التعبير هي اللهب الرمزي.

إن المظاهر التلقائية لفن الأطفال سلسلة من المحاولات للتوفيق بين الميسول الأصلية في اللعب الرمزي، الذي لم يصل بعد إلى مرتبة الفسن الصحيح، وتلك الميول التي تتميز بها أوجه النشاط المتكيفة مع البيئة، أو بالأحرى كأنسها عملية انصبهار الذات بالواقع، وخضوعها له، وإن ما يظهره الطفل في الرسسم والبناء، والتمثيل المسرحي، ما هو إلا محاولات يقوم بها في الوقت نفسه لإرضاء احتياجاته الشخصية، وتكييف نفسه مع ما يحيط به من أشياء وأشخاص، وذلك مسن خلل استمراره في التعبير عن نفسه بطريقته الخاصة.

هناك مجموعة من العراقيل تواجه المحاولات الغنية الأولى للطفـــل أهمــها طريقة تنفيذ دروس التربية الفنية، إذ تعمد مدارس كثيرة إلى فرض رسومات معينــة بدلا من تشجيع روح البحث بين الطلبة، فالتربية الفنية تهدف إلى تنميــــة الفعاليــة الجمالية التلقائية، والقدرة الإبداعية التي تتجلى فـــي الطفــل، والجمـال كالحقيقــة الناصعة لا تبدو روعته إلا إذا صوره وأبدعه أولئك الذين أدركوه.

## الوَحدة الثانية

## تطور التربية الفنية

| تاريخيا | نىذة |  |
|---------|------|--|
|         | •    |  |

- 🗖 الأدوار التي مرت بها التربية الفنية
  - 🗖 التربية عن طريق الفن
- 🗖 المسوغات التي تؤكد ضرورة دروس التربية الفنية



#### نبحذة تاريضيحة

بدأ تعليم الفن بشكل منظم، وكمهارة في الرسم، مع قيام الشورة الصناعية، حيث طالب أصحاب المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية من الحكومة تدريسس الرسم في المدارس، من أجل تغطية الحاجة إلى رسامين، ومصممين، حتى تستطيع صناعاتهم منافسة الصناعات الخارجية.

ثم أصبح الفن مهنة، وتقليداً شعبياً حتى عام 1920، وبعد الحسرب العالمية الأولى أصبح الفن ثورة للتعبير عن النفس، وبذلك أخذ الفن اتجاهاً إبداعياً للتعبير عن النفس، وبذلك أخذ الفن اتجاهاً إبداعياً للتعبير عن المشاعر، والأحاسيس، والانفعالات، وبعد الحرب العالميسة الثانيسة أصبحست الحاجة ملحة للشعور بالأمان، واستغلال الإمكانيات الإنسانية إلى أقصى قدر ممكن، والتركيز على القدرات الإبداعية للفرد، من خلال إتاحة الفرصة له للتعبير عما يجول بخاطره بحرية، وتلقائية.

وبعد أن وصل الروس إلى الفضاء طالب الكونغرس الأمريكي بإعادة النظر في النظام التربوي القائم آنذاك، وإصلاح المناهج، وبناء علي ذلك تم تحديد المعارف التي يجب أن يتعلمها الطفل، ومن بينها الفن بخاصة، وبذلك تولدت القناعة لدى المربيين، بأن التربية الفنية ما هي إلا وسيلة تربوية، لصقل شخصية الطفل.

إن تاريخ التربية الفنية في المدارس، ينتقل بين المفهوم النظري والمفهوم العملي (التطبيقي)، و لذان المفهومان، يبرزان ثلاثة محاور رئيسة همي : تطسور عقلية الطفل، ومستواه من خلال تعلم الفن، وتدعيم المعلومات لدى الطفل، وزيسادة القدرة على التذوق الفني، ودعم انتماء الطفل في الربط بين الفن والحياة.

### الأدوار التي مرت بها التربية الفنية

مرت التربية الفنية بعدة أدوار، أو مراحل حتى أصبحت تسير نحــو تربيــة الأطفال عن طريق الفن، وهذه الأدوار هي :

#### النقل من الأمشق، أو الرسوم الهندسية.

هذا هو الدور الأول، وكان المدرس يدرب أطفاله على كيفية رسم بعض الأشكال الهندسية التي قوامها خطوط مستقيمة أو منحنية، أو دانرية، ثم يدربهم على تكوين المساحات مع مراعاة الدقة، وعدم خروج الألوان عن إطار المساحات، وتدريبهم على قطع بعض الأنواع المعينة من الأخشاب بأشكال هندسية، وكان هدف ذلك تدريب الأطفال على كيفية النقل الحرفي للأشكال المرسومة في الأمشق (رسوم الكبار). وبذلك كان هدف التربية الفنية آنذاك، تدريب الأطفال على مهارات معينة، وهذا من شأنه إغفال كثير من جوانب شخصية الطفل. والشكل (2) يوضح ذلك:



34

#### الرسم من الطبيعة، والنماذج المصنوعة

في هذا الدور أصبح المدرس يعرض بعضا من الفاكهة، والخضر اوات، أو الأشياء المصنوعة، ثم يطلب من التلاميذ رسمها كما يشاهدونها، وهذا الدور يشبه الدور السابق من حيث الهدف. وهذه الطريقة لا تتفق مع طلبة المرحلة الأساسية، لأنه لا يرسم ما يراه مباشرة، بل يرسم ما يعرفه. والشكل (3) يوضح ذلك:

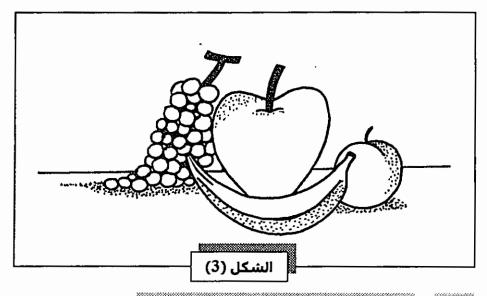

#### التعبيس الحر

انتقلت التربية الفنية من دور النقل الحرفي، إلى التعبير الحر، حيث أصبح المدرس يقدم لتلاميذه قصصا أو حوادث تاريخية، ويطلب من طلبته التعبير عنها، وإذا ما انتهوا من ذلك ينهي الحصة، دون توجيه، أو إرشاد، فكانت مهمة المدرس آنذاك محصورة في إثارة الطلبة وتشجيعهم على العمل، فعلى قدر ما كان المدرس في الأدوار السابقة حريصا على تدريب الطلبة على المحاكاة الحرفية دون احسترام ميولهم، أو استعداداتهم، فهو في هذا الدور حريص على أن يترك لهم حرية القيام بالعمل الفني، دون تدخل من قريب أو بعيد، إن هذا الاتجاه ناقص؛ لأن الطلبة فسي حاجة دوما إلى التوجيه والإرشاد.

وبذلك أصبحت التربية الفنية تسعى إلى تنمية خيال الطفل، وإحساسه عن طريق التعبير الحر المطلق، فالتعبير الحر طريقة سليمة تتمشى مسع إدراك عقل الطفل في المرحلة الأساسية، فعن طريقها ننمي الشخصية الفنيسة. والشكل (4) يوضح ذلك :

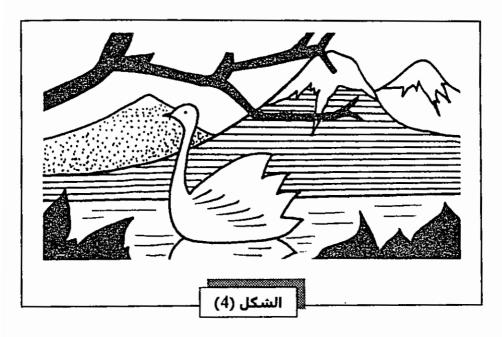

### التربية عن طريق الفن

يتعلم الإنسان عن طريق الخبرة (عادات، ومهارات، واتجاهات، ومعلومات)، ويكتسب الخبرة نتيجة تفاعله مع البيئة، فإذا أكدنا في أثناء عملية اكتساب الخسبرة طابعها الجمالي، كان ذلك بمثابة تربية شاملة للفرد عن طريق الفن. والفن في هذه الحالة يخرج من محيطه الضيق المتخصص إلى كيانه العام، والذي يتغلغل مع قيم الأشياء، مهما اختلفت مظاهرها، فالتاريخ يمكن أن يصطبغ بالطسابع الجمالي إذا أدركت علاقته بشكل وجداني، كما يحدث في القصة التاريخية مسن بدايتها إلى نهايتها، فالتربية يمكن أن تصطبغ، مهما اختلفت مظاهرها، بالطابع الجمالي، كما أن أي عملية إبتكارية يزاولها الفرد عن طريق الفن، يمكن أن تُعمم وتساعد الفرد فسي تعميق رؤيته الجمالية، وعاداته، واتجاهاته، ومعلوماته، ومهاراته، في صلتها بالكون الذي يحيط به، والفن، عندما يدرس كمادة منعزلة، كثيراً ما تُبتر الصلات المختلفة التي يرتبط به بتراً مفتعلاً، والفن في هذه الحالة لا يؤدي إلى تحقيق التربية ذات الطابع الجمالي، وذات الكيان الشامل.

إن ما نعلمه للأطفال ما هو إلا وسائل التعبير، تعتمد على الأصوات، والألفاظ، والخطوط، والألوان، وهذه المواد الخام التي يعتمد عليها الطفل في اتصاله بالعالم الخارجي، كما أنه يستطيع أن يعتمد على بعض الإشارات التي يربطها بالألوان، والألفاظ، والخطوط، ليسهل عليه الاتصال بالعالم الخارجي، وعندما يحاول الطفل جاهداً أن يبلغ إرادته، وانفعالاته لمن حوله، حتى يستطيعوا فهم ما يريد، فإنه يستخدم كل ما لديه من وسائل، وكل ما عنده من عدد، ليعبر عن نفسه، أي يعبر عن مشاعره، ورغباته. وطبيعي أن الآباء والمعلمين يبذلون جهداً كبيراً للتعرف إلى الإشارات الجرداء التي يستخدمها الأطفال وبخاصة الرضع منهم، فنحن نستمع إلى أصوات الرضيع، ومناغاته ونحاول أن نخلق منها ألفاظاً، إننا نبذل الكثير لكي نعاون الطفل، و نشجعه حتى يستطيع أن يتكلم ثم يتمكن من الكتابة.

ولكن هذا الطفل لديه وسيلة للاتصال في متناول يده، وهي لغة الخط واللون، وهو يستطيع أن ينقل إلينا بهذه اللغة كثيرا من المعاني التي لا يعرف كيف يعبر عنها بالألفاظ. إنه يستطيع أن يعبر عن انفعالاته ورغباته، ومدركاته، وأحلامه، باستخدام الإشارات والرموز، والمدلولات البصرية وغير البصرية.

إن جهود هذا الطفل في هذه الناحية، لا تقابل بتشجيع من المدرس، ولا من الوالدين، إن هذا النوع من التعبير الذي كان يجب أن ينمو طبيعيا كما تنمو لغة الطفل، يجابه باستنكار، وسخرية فينحرف، ويحكم على الطفل في النهاية بالغباء في اتجاهاته البصرية.

أما إذا استطعنا أن نشجع الطفل على أن ينمي اتصالاته البصرية، أي ينمي لغته المصورة، فإن اتجاها جديدا للنمو، والارتقاء لا بد أن ينفتح أمامه، فيجب، إذاً، أن يكون من أول أهدافنا الرئيسة أن نعطي الطفل الثقة الضرورية، والمهارة، لكي ينمي وسيلة جديدة وطبيعية التعبير ليتمكن من أن يجعل لغة الرموز عددة مدربة كلغة العلامات، أي ليعطي للغة المصورة القيمة نفسها التي يعطيها للغة الأبجدية، ومن أهم أهدافنا بعد ذلك أن نسمح بتشجيع الطفل على أن يكشف عن شخصيته، أي عن مميزاته الداخلية. إن رسوم الطفل بالنسبة للوالدين وللمعلم، ما هي إلا نافذة جديدة يمكنهم أن يطلعوا منها على عقلية الطفل، ويفهموها.

ومما نتعلمه من طبيعة فن الأطفال، أن ما ينتجونه بسليقتهم يمكن تفسيره على ضوء فهمنا للعملية الابتكارية على أنه نشاط إنساني فطري طبيعي، وأن ما يتضمنه فن الأطفال من مشاعر تكتسب قيمتها من طبيعة الإنسان، وحاجاته، وهيي ليست منتجات عقلية بحتة.

يتميز فن الأطفال بطابع خاص، له صفة عالمية، إذ إن رسومه في سائر أنحاء العالم تتشابه، على الرغم من اختلاف الموضوعات التي يعبر عنها الأطفال، فالبيئية ليس لها الاعتبار الأول في التعبير، وإنما أسلوب المدرس الذي يبرز تلك

القيم العامة التلقائية، فأسلوب التدريس الذي لا يحقق أهداف الدرس غالبا، ما يفتقر إلى الوجدان، و أبي الرقع لا يمكن تقييد العملية الفنية بمواصفات ضيقة للأسلوب الذي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج جيدة، والأسلوب الجيد يولد في أثناء النشاط، وهو مؤسس على السيطرة علمى الوسائل، والأدوات، والخامات، والاندماج فيم، الموضوع.

يعد مدرس التربية الفنية المتمكن تلميذا أكثر تقدما في عمره وفهمه للأصول الفنية من الآخرين، وهو أكثر وعيا بالهدف الذي يعمل على تحقيقه، وبوسائل بلوغه، وبذلك يجب على مدرس التربية الفنية أن يعمل مع تلاميذه، ويشاركهم انفعالاتهم في أثناء العمل، ويتجول بينهم مشجعا، ومرشدا، وموجها، ومعززا، مصححا، مانحهم الثقة بذواتهم، وهو أكبر شيء يستطيع أن يمنحه لهم.

يعد الخوف من أهم العوامل التي تمنع الطفل من أن يصبح فنانا، الخوف من أن رموزه ومدلولاته التعبيرية سوف لا تتناسب مع فكره، وبالتالي عدم نجاح عمله الفني، مما سيثير تهكم وسخرية الآخرين به؛ ولذلك على مدرس التربية الفنية أن يحترم أعمال تلاميذه بغض النظر عن قدرتهم التعبيرية، ويشجعهم ويثني عليهم، وهذا من شأنه رفع معنويات التلاميذ، وبذلك نقتلع الخوف من نفوسهم ونساعدهم على الانطلاق بإمكانياتهم نحو النمو الانفعالي، والنضج، وهذه أهم ناحية من نواحي التربية، وهي أن يتحرر الطفل من الخوف، ولكن ما هو أعمق مسن التحرر، أن ندمجه في جو من التعاون.

من أهم أهداف التربية، تحرير الطفل من الخوف عسن طريق مشساركتنا الوجدانية له، وتفهمنا لاتجاهاته، وميوله وإمكانات واستخدامها لخلق الروابط الإنسانية، والاجتماعية حتى يتمكن الطفل تدريجيا من الاندماج في عالم الكبلر، ولا يمكن تحرير الطفل من الخوف، وتكوين الروابط الإنسانية إلا بالوسائل الابتكارية، فنحن كأشخاص نأتي بالأشياء، كوسائل نتصل من خلالها بالآخرين، مثل إيجاد اللغة من الأصوات، واللغة التشكيلية من الخطوط والألوان، ولكن كل لغة، حتى لغة الفن،

ما هي إلا خلق عالم ((ابتكارر))إلها ته ثل نظالها من اللسال بنائت يمنكن تدارليلها ، وفيهميا

إن الفّن ربياطا عيُور مقتّت ورعلي طاقة تصديقة مدينة من الغالون سعوله المُفاذين ككانورا المر محترَ فَيْنَ ، الله حِرْزه متكامل من حياتكا الله المنتز ويجب الن يدخل حياتنا افسي مرحات تكويننا لكوطليفة طبيعية ترقيك الدلاقالت الإنسانية ، يدخل ميانانا كالمنة الشكالي ، وواللاسمن لَوْا أَقِيْمَتُهَا الْعَالِلْمِيَّةَ، ويكيَافُهُا الْإِدرِيَّ عَامِنْك الْمُنَّةُ الثَّلْقَافِذ، ويكلى منا إبعكين أَنْ يقِال عن فنسين الطُّفل ، بالنَّسْدة َ للتُزرية ، ينظبق اللُّتما على جنينج معظامول النَّي الدُّنعوجي، ووسم منذا ا يفكفنا النَّ نقوَلَ إنْ اللِّين اللِّما اللَّمَاتِيِّ علي معائل اللَّحِيلِفِي فَيْ الإِبْوِ اللَّهِ، واللِّمِن مصنفي مذا ا تَغْلَيْتِ وَالْحِيْةَ عَالَى الْخُرْرِي، وَإِلِمُنَا التَّقَصِد مَنْ الْجِبَالُ النَّكَانُكُ اللَّسَوِيرِيَّةَ اللَّرِيَيْكِيَّة، كُونسولة من وتسائل الثرورية، فالإنسان، يتلج من الأثنيال، المصورية، والسوري ففي تنستني مظا مُورِها تحمل خبورانت بشورية الزّرب إلى النّبع، والإنوراك اللهام من الزمورز التسابية المُجرَّرِينَةَ ، بِنْ، إِنْ، هَذْهِ الأَرْمَوَرْزِ الْحَسَائِينَةَ لاَ تَكْوِلِكَ، حَقَّ، الإِنْوِراك، فَيْ، بِللنَّيْ الأَمْرِي، إِلَّا إِبْنَا كَانْتَ مَحْدَوْبِةَ بِصَوْرِ. فَالْمُقُلِّ، حَنْدَا بِتَمَالَمُ الْأَرْقِالْمُ فَي الْحَسَالِبِ، لا يشرك بِيا إلا إِيّا الزنتِّخَا الحديد بالشَّيَاء ماليّة تَوَرضيع الزمول. وصنا يجب قولك في جانب فإن العلاصل الساد تَلْقَائِنِي، وطابيعتي، ويتتضمن نظالما يالتي بالسللقِقة، ويبجب ألن تستمد التربيبة على التنشف، عن منق منق منا النظام، وتحاول الن تنبيه، ويتساعد على نضجه بدلا مسن الن تفسريس على الطفل نظامًا معيقاته يخمن بقمين الطبيمي، والمقللي.

للتربية بدف قر وجهين: الأول تدية شخصية القرد نفسها تنبية كالمالة، وظلك أمر مذكرك قيه، ما لم يتمكن الدرء من إبراز خبرائه الذائية بشكل ملسوس، على الن يغط ذاك بمهارة، ودقة متزالينتين، ومن الواضح الن هدف التربية الثاني والسني الدائمية بن المنه الأول، يظل معطلا ما لم يتمكن المرء من غل خيرائه الذائيسة لا التاليسة للأخرين، وهذا لا يتأتى إلا باستعمال وموز معينة. وتزداد تعالية هذه الرموز كادائة لتقل الخبرات بنسبة احتبارها كابتاج نني، وإذا لم تشجع ألطقالنا على التعسير عسن خبراتهم الذائية، يظل العالم معتمدا على ثنة النكر، وعلى مصلى مصلى التكسير الاحتن عالم من التكسير الاحتن عالم مدين محدود من المقاهيم، والإحكام.

ولا تنتهي مسألة التربية عن طريق الفن عند هذا الحدد، فالتفكير الجدالي المنطقي مهما كان ضيقا، أو محدودا، ذو أهمية قصوى في تطور الإنسان، إلا أن حيوية التفكير تعتمد على الشعور، وقد اعترف العلماء، والفلاسفة مرارا، أنهم في أحرج لحظات المناقشة العقلية كانوا يجدون أنفسهم مضطرين للعزوف عن التفكيير في المفاهيم المجردة، وإشغال أنفسهم بالتصور، والتخيل. إن ملكة التصور لها أكبر الأثر في الفكر نفسه، ولعل أعظم الإنتاج الفلسفي، أو العلمي لم يتم إلا في الوقيت الذي كان فيه العلماء يستغلون المواهب التي تولد مع الطفل، وهي القدرة الطبيعية على الحس، والملاحظة.

ولا مفر من أن تبلد هذه القدرات بتأثير نمو أنماط التفكير المتعلقة بتكويسن المفاهيم، وبنائها، إلا أن أنماط التفكير هذه لها أكبر الأثر في حياة الفرد، إذا كسانت توجه إلى الإبقاء على إرهاف الحس، والمقدرة الفطرية على تمييز أوجه الشبه بين الأشياء بسرعة.

أجمع الفلاسفة على أن الانسجام الوحيد ، أو الضروري هـو الانسـجام، أو التناسق الطبيعي، فعلينا تربية أطفالنا أن يتمشوا تلقائيا مع قوانين الانسجام الجمـالي، وبذلك نضمن إيجاد حالة من الانسجام العقلي والشعوري لديهم.

إن نظرية كهذه في التربية، تفترض وجود كمال جمالي، ربما لا يكون واضحا في الفن، كما نعرفه اليوم، وإنما كان واضحا في الماضي فقط وملائما لظروفه، ومع ذلك فالواجب علينا أن نبحث عن أفضل السبل، وعلى كل حال، علينا أن نتحقق أن الكمال في الفن يجب أن ينشأ من ممارسته ومن دراية في اسمتعمال الأدوات، والمواد من فهم الصورة الذهنية وعملها. إنه من الخطأ أن نحدد عالم الفن، ونعزله عن الحياة، ولكي نتذوق الفن، علينا أن نمارسه وأن ندرسه ونحدن وثيقو الصلة بممارسته، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل المعلم في حيويته عن الطالب، كل ذلك لأن الفن لا يمكن تعلمه عن طريسق القواعد النظريسة ولا الإرشادات

الكلامية، ويبقى الفن، دائما، رمزا له معناه، وله القدرة على التوحيد. إننا لا نصــر على التعليم عن طريق الفن من أجل الفن، بل من أجل الحياة ذاتها.

من خلال ما سبق يتضح أن التربية الفنية يجب أن تسهم مع المواد الدراسية الأخرى في تتمية استعدادات المتعلمين، وتوجيههم الوجهة الاجتماعية السليمة، حيث إن جميع المواد الدراسية مسؤولة عن تربية الفرد، ويقع على عاتق كل مادة نصيبها في تلك المسئولية تختلف باختلاف المواد الدراسية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالمواد الدراسية التي جميعها ما هي إلا وسائل يتم عن طريقها تربية المتعلمين؛ لذلك فالتربية الفنية ليست غاية، وإنما وسيلة من وسائل بناء الشخصية وتكاملها، وهنا على مدرس التربية الفنية، أن يعطي الحرية لطلبته للتعبير الحر عن انفعالاتهم وأحاسيسهم.



### السوغات التي تؤكد ضرورة دروس التربية الفنية

إن ضرورة تدريس التربية الفنية تؤكدها مجموعة من المسوغات، منها:

### 1 مساهمة التربية الفنية في تحقيق الأهداف العامة للعملية التربوية

تهدف التربية إلى تحقيق نمو الطفل نموا متوازنا، ومتكاملا من جميع النواحي، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال جميع المواد الدراسية، والتي تتكامل بشكل متوازن، ومن هنا تأخذ التربية الفنية دورها كجزء من المواد الدراسية يسعى لتكامل نمو الفرد نموا طبيعيا يتفق وقدراته الجسمية، والعقلية والوجدانية، والخلقية.

### 2 تحقيقها لأهدافها العامة

بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مادة التربية الفنية مشاركة مع المواد الدراسية الأخرى، في تحقيق الأهداف العامة لفلسفة التربية، نرى أنها تقوم بدور فعال لتحقق مجموعة القيم الخاصمة بالنسبة للأطفال، والتي منها:

- التعبير الفنى باللغة التشكيلية.
- تنمية الناحية الوجدانية للطفل.
- تنمية قدرة الطفل على الملاحظة الدقيقة.
  - توثيق الروابط الإنسانية.
  - إكساب الطفل المهارة العملية.
- استعمال التربية الفنية في المواد التعليمية الأخرى.

وفيما يلي أهم القيم والأهداف التي يجنيها الأطفال من ممارسة الفنون والاستمتاع بها:

#### 1

#### 🗓 تنمية الناحية العاطفية والوجدانية للطفل

عندما ينخرط الطفل في ممارسة عمله الفني، ويتفاعل معه، ويستمتع به، فإن ذلك يساعده على تنمية وعيه الحسي، والوجداني فيصبح بذلك مرهف الحس رقيق الوجدان، مثله في ذلك، مثل المصور، والأديب، وهذا من شأنه زيادة الروابط بين الأطفال، وتوطيد الصلة بينهم.

### 2 تدريب حواس الطفل على الاستخدام غير المحدود

عن طريق ممارسة الأطفال للأعمال الفنية يمكن أن تنطلق حواسهم من أسلوبها الذاتي المحدود إلى أسلوبها الموضوعي الذي لا يعرف الحدود، حييث إن الطفل في أثناء قيامه بعملية الخلق، والابتكار، لا يبغي من مآربه الذاتية شيئا، بيل هي لحظات يتفاعل منها مع الحواس المجردة المتعددة، لتأدية وظيفتها، إذ إن ممارسة الأعمال الفنية والتفاعل معها والاستمتاع بها له أثر بالغ في تدريب حواس الأطفال تدريبا غير محدود.

### 3 التدرب على الاندماج في العمل والتعامل

أي أن يكتسب الطفل أسلوبا خاصا به يساعده على الاندماج في عمله الفني، وفي كل ما يأتيه من أعمال، أو يصادفه من مواقف اجتماعية، دون تهاون من جانبه، وعليه أن يكون متعاونا في أثناء ذلك مع الآخرين، وهذا الأسلوب ينبغي أن ندرب الأطفال عليه منذ الصغر، لأنه لن يتأتى إلا عن طريق ممارستهم الأعمال الفنية والاستمتاع بها، لأن طبيعة عملية الخلق والابتكار لا تتم إلا من خلال أسلوب الاندماج في العمل.

تحقق التربية الفنية كثيرا من القيم النفسية والاجتماعيـــة الفــرد فـــي أثنـــاء ممارسته العمل الفني، حيث تنمي وعيه الحسي والوجداني فيصبح مرهف الحــــس،

رقيق الوجدان، فالمصور مثلا في تخيره الألوان، أو في تنظيمه الأشكال، لا يعتمد على منطقه الذهني بقدر ما يعتمد على منطقه الوجداني، ومثل المصدور الأديب والموسيقي، وكل منهم يتدرب على استخدام حواسه في أثناء اندماجه بالعمل، وبذلك يؤكد ذاته ويشعر بالثقة، حيث إن طبيعة العمل الفني تهيئ لأصحابها فرصة التعبير، والتنفيس عن بعض الانفعالات، والأفكار فيتحقق لهم نوع من الاستقرار، والاتزان.

### 4 العمل من أجل العمل

على الطفل أن يكتسب اتجاها يجعل من كل أعماله هوايات يمارسها من أجل نفسها، ومن أجل المتعة بها، وهذا بالتالي ينعكس على فنية العمل، وإتقانه له، حيث إن معظم العلماء، والفلاسفة يدعون إلى التعلم من خلال اللعب؛ لأنه يشيع الفرحسة والسرور في نفس المتعلم، ويحقق لنفسه، ولغيره أغراضا وقيما كثيرة دون قصدمنه، لذلك نحرص على تدريب الأطفال على ممارسة أعمالهم الفنية والاستمتاع بها فهو تدريب لهم على البذل والعطاء، أو العمل لذات العمل، لذلك يعيشون سعداء، ويهيئون، لأنفسهم، ولغيرهم، حياة كريمة كلها متعة ونشوة.

#### 5 التنفيس عن بعض الانفعالات والأفكار

عندما يمارس الطفل الأعمال الفنية فإنه ينفس عما يجول بخاطره من أحاسيس وانفعالات وأفكار، فيحقق لنفسه نوعا من الاستقرار والاتزان، فالطفل يتأثر بمن حوله فيما يحيط به، وعليه أن يحفظ التوازن بين الناحيتين حتى يضمن لنفسه الاستقرار والراحة، وإذا سادت ناحية على أخرى فحياة الطفل حينئذ ستتسم بالقلق وعدم الاطمئنان، فعندما يعيش الطفل حادثة ما، ولا يستطيع التعبير عنها بأية طريقة، فإنه يصاب بالقلق. من هنا جاءت قيمة التعبير عما يشعر به الطفل من انفعالات أو أفكار، من خلال دروس التربية الفنية.

#### 6 تأكيد الذات، والشعور بالثقة فيها

عندما يمارس الطفل العمل بحرية، فإنه يشعر بكيانه، وتمتلئ نفسه بالنقه، والاعتزاز، إذ إن الطفل بطبيعته ميال إلى أن يرى نفسه محققا لوظيفته ككائن حسى له استعدادات، وميول خاصة، وعامة، مثل ذلك، الأطفال الذين يصرون على القيام بأعمال معينة، رغبة منهم في إثبات وجودهم، وتوجيه أنظار الآخريسن إليهم، أو حينما يلجؤون إلى أساليب العناد، ويكون الدافع إلى ذلك رغبتهم فسي أن يدفعوا الآخرين إلى الاهتمام بهم.

يشعر الأطفال بكيانهم عند ممارستهم للأعمال الفنية، لأن التربية الفنية وأنشطتها، وأعمالها يغلب عليها الطابع العملي الملموس، وبها متسع التعبير عن الاستعدادات والميول الخاصة عند الأطفال، بل إن قيمة العمل الفني الواحد تتوقف على مدى ظهوره في طابع مميز له، ويختلف في أجزائه وكيانه عن العمل الفنيي الآخر.

#### 7 الترابط، وتوحيد مشاعر الناس

إن ممارسة الأطفال للأعمال الفنية من خلال دروس التربية الفنية، واستمتاع الآخرين بها، يوحد مشاعرهم، وأحاسيسهم، وهذا بالتالي، يقوي الروابط الاجتماعية بينهم، ويزيد من تألقهم، وهذا الترابط يعد من القيم التي ينشدها كل مجتمع من خلال انتقال أحاسيس الطفل، وانفعالاته إلى غيره وبعد رؤيته للأعمال الفنية.

### 8 التدريب على استخدام بعض العدد، والأدوات، ومعرفة مصادرها

إن التربية الفنية ومن خلال المواد والأدوات والعدد التي تستخدم في درسها، تكسب الطلبة مهارة في استخدامها وتوظيفها في حياتهم اليومية، فينفعوا أنفسهم، وغيرهم، ومستقبلهم. حيث أن الكثير من الأدوات التي تستخدم في مجال الفن يحتاجها الطلبة في حياتهم العامة.

#### 🥬 الإلمام بالمصطلحات المهنية والصناعية والقدرة على التحدث بها

تزود التربية الفنية الأطفال بمصطلحات مهنية، وصناعية تساعدهم على التعبير بلغة صناعية، وبذلك يصبحون قادرين على قضاء ما يحتاجون إليه مسن رجال الحرف، والصناعات، والتفاهم معهم بلغة مهنية.

### 10 ﴿ شَعْلُ وَقَبْ الْفُرَاغُ بِشَكُلُ مَثْمِرُ

التربية الفنية هي إحدى أوجه النشاط الذي تعتمد عليه المدرسة فيسبى شسغل أوقات فراغ طلبتها، إذا كان لديهم عاطفة قوية وميل دائم نحو ممارســـة الأعمـــال الفنية والاستمتاع بها، لذلك على المدرسة أن تسعى لتوفير الإمكانات المادية لذلك.

#### 11 احترام العمل اليدوي، ومن يقومون به

إذا انخرط الطفل في ممارسة النشاط الفني والمهني، فإنه يستطيع أن يلمــس ما تحتاج إليه هذه الخبرة من مهارة وحدق في الأداء، وما يحتاج إليه مــن تفكــير وذكاء عند التنفيذ، فيكن للخبرة نفسها احتراما وإكبارا، وبالتالي لمن يقومون بــها الاحترام، والإكبار نفسه. فالتربية الفنية الوسيلة الأولى لذلك حيث يلمس الأطفال لذة العمل اليدوي ونشوته، وما يحتاج إليه العمل نفسه من مهارة واستعداد من خلال ممارستهم للأعمال الفنية، والمهنية، فينشأون على احترام العمل، والقائمين عليه.

# الوَحْدة الثالثة

# مراحل سهو فننون الأطمال والتمسير المني الحلاق لديهم

- 🗖 فنون الأطفال، ومراحل نموها.
  - تصنيف ليونفيلد.
  - تصنیف هربرت رید.
  - 🗖 خصائص رسوم الأطفال.
- ☐ التعبير الفني الخلاق لدى أطفال الحلقة الأساسية الأولى ( 6 10 سنوات ).



### فنون الأطفال، ومراحل نموها

تعددت الدراسات التي بحثت في فنون الأطفال، وتنوعت، فمنها من بحث في فنون الأطفال، كمظهر من مظاهر حياتهم، ومنها ما بحث العلاقة بين ذكاء الأطفال، وقدرتهم على التعبير الفني، وأخرى بحثت أثر قدرة الطفل العضلية في التعبير الفني، وقد ركزت بعض الدراسات على الطفل، واتجاهاته عند التعبير، في كل مرحلة من مراحل نموه، وقد أسفرت تلك الدراسات عن الآتي :

- الرسم بالنسبة للطفل (تعبير)، أكثر من كونه وسيلة لخلق شيء جميل.
- في السنوات الأولى من حياة الطفل، يرسم ما يعرفه لا ما يراه. ويبالغ ويحذف
   في أجزاء من رسوماته.
  - هناك فروق ملحوظة بين رسوم البنات والأولاد.
- يميل الأطفال حتى سن العاشرة إلى رسم الأشخاص، أكثر من الموضوعات الأخرى.
- هناك صلة بين الاتجاهات المتبعة في رسوم الأطفال، وتطور تعبيراتهم الفنية،
   بصرف النظر عن بيئاتهم المختلفة، وجنسياتهم وأديانهم.
  - مناك تشابه بين رسوم الأطفال ورسوم الإنسان البدائي.
  - هذاك صلة كبيرة بين تطور رسومات الأطفال، وذكائهم.

بدأ البحث في خصائص رسوم الأطفال، ومراحل نموهم سنة (1857) على يد مجموعة من الباحثين، أهمهم : جيمس سلي، و فيكتور ليونفليد، وهربـــرت رد، اذكر منها الآتي :

### تصنيف ليونفليد

- 1- مرحلة ما قبل التخطيط (من الولادة حتى سنتين): يكون لدى الطفل رغبة مبهجة في التعبير عن نفسه، وعن الآخرين، وعما يحيط بهم، حيث يقوم بحركات عضلية بذراعيه ورجليه، وبالصراخ، وما ذلك إلا تعبيرات فنية يحاول من خلالها الاتصال بالآخرين.
- 2- مرحلة التخطيط (2-4 سنوات): يعمل الطفل تخطيطات عشوائية، وأخرى موجية، وتخطيطات متنوعة (رسوم مسماة) وجميعها تعد استجابات للاحساسات العضلية، أو الجسمية.
- 3- مرحلة التحضير للمدرك الشكلي (4-7 سنوات): تغلب على رسوم الأطفال الميال في هذه المرحلة الناحية شبه الهندسية، والتسمية، والحذف، والوضع المثالي.
- 4 مرحلة المدرك الشكلي (7-9 سنوات): تتميز رسوم الأطفال في هذه المرحلة بالتكرار الآلي، والتسطيح، والشفافية، والمبالغة، والإطالة، والميل، والتماثل، وخط الأرض، والجمع بين الأمكنة والأزمنة.
- 5- مرحلة محاولة التعبير الواقعي (9-11 سنة): تتميز هذه المرحلة بالتحول من الاتجاه الذاتي إلى الاتجاه الموضوعي، لتصبح الرسومات أكثر واقعية وتختفي بعض المظاهر السابقة.
- ٥- مرحلة التعبير الواقعي (11 13 سنة): تتميز هذه المرحلة بزيادة واقعية الطفل في التعبير، والتخلص من جميع المظامر السابقة، وإدراك النسب وإبرازها في أعمالها الفنية مع قلة الإنتاج.
  - 7- مرحلة المراهقة (13 18 سنة): حيث ينتعش الرسم.

#### بمنتيف هربرت ريد



- مرحلة الشخبطة ( 2-4 سنوات): وفيها يعبث الطفل بالأقلام، بـــ لا هـدف، أولاً، ثم بهدف، ثم يعبث بالقلم للتقليد، ثم يحاول إنتاج صورة لجزء معين من شىء.
- مرحلة الخطوط ( 4 سنوات ) : يرسم الأطفال دائرة للرأس، خطوطاً مستقيمة للسيقان، والأذرع.
- مرحلة الرمزية الوصفية ( 5 6 سنوات ) : يميل الطفل في هذه المرحلة إلى نمط محبوب واحد.
- مرحلة الواقعية الوصفية (7-8 سنوات): يرسم الطفل ما يعرف لا ما يرى.
- مرحلة الواقعية البصرية ( 9-10 سنوات ): ينتقل الطفل برسوماته من الرسم المستوحى من الذاكرة، أو الخيال، إلى الرسم من خلال الطبيعة والبيئة المحيطة.
  - مرحلة الكبت ( 11 14 سنة ) : يصبح إنتاج الأطفال قليلاً في هذه المرحلة.
- مرحلة الانتعاش الفني بواكير المراهقة ، يزدهر الرسم في هده المرحلة ابتداءً من الخامسة عشرة، ويصبح نشاطاً فنيا أصيلاً، فالرسوم تتحدث عن قصة ما ويظهر فرق واضح بين رسوم الجنسين.

## خصانص رسوم الأطفال

عند موازنة التصنيفين نجد أن التصنيف الأول أكثر عمقاً ودقة وتستنير بــــه معظم كليات التربية الفنية في البلاد العربية والأجنبية، وفيما يأتي توضيح للمفاهيم التي وردت في هذين التصنيفين والتي تمثل خصائص رسوم الأطفال:

#### التخطيط العشوائي

عندما يبلغ الطفل سن الثانية، تقريباً، نلاحظ رغبة منه فـــى تقليد الكبار وخاصة في عمل تخطيطات بقلم الرصاص غير منتظمة لا تنم عن شـــيء، إنمــا تعكس احساساته العضلية، والشكل (5) نموذج للتخطيطات العشوائية .



#### التخطيط الموجي

نلاحظ أن التخطيطات السابقة قد أخذت مظهراً نظامياً جديداً خاصاً بالخطوط الأفقية ويرجع ذلك إلى إدراك الطفل العلاقة بين حركات يديه، وأثرها فـــي ســطح الورقة، أو الجدار، وتشبه هذه التخطيطات أمواج البحر، والشكل (6) يوضح ذلك.



#### التخطيط شبه الدائري

في حوالي السنة الثالثة من عمر الطفل يلجأ لعمل خطوط شبه دائرية والسبب في هذا التطوير يرجع إلى نمو عضلات الطفل وقدرته على السيطرة في استخدام القلم، والعثمكل (7) يوضح ذلك.

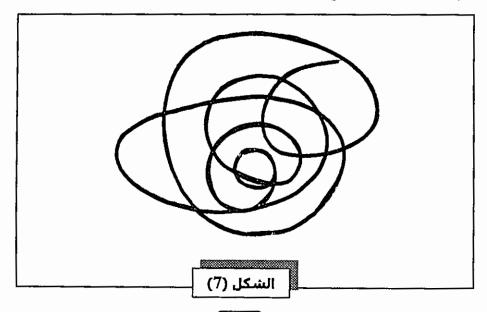

#### التخطيط المتنوع

4

في حوالي السنة الرابعة من العمر يلجأ الطفل لعمل تخطيطات أكثر تطوراً فنيها الخط الداتري والعمودي والأفقي والمائل، وبما أن هذه التخطيطات اشتملت على جميع أنواع الخطوط فتكون مقدمة لرسم الأشكال، والشكل (8) يوضح ذلك.

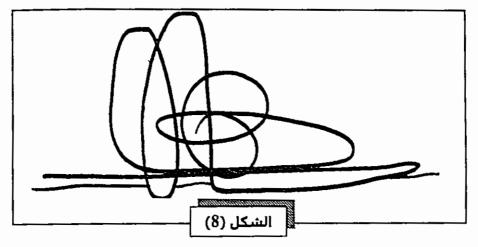

#### 5 التسمية

عندما يرسم الطفل شكلاً ما، يكتب اسم الشكل، والسبب في ذلك يعود إلى عدم اقتناعه بقدرته على التعبير لما يهدف إليه من خلال رسمه، وزيادة في التاكيد يكتب أسماء الأشكال الموجودة في رسمه، والشكل (9) يوضح ذلك.



#### 6 الحذف

عندما يقوم الطفل برسم شكل ما، فإنه يهتم بالأعضاء التي تؤدي وظيفة أو حركة، ويرسمها، أما الأعضاء التي لا تودي حركة فيتجاهلها، ويحذفها أو يصغرها، والشكل (10) يوضح ذلك.



#### 7 التكرار الآلي

من اتجاهات الأطفال التكرار الآلي المستمر في رسوماتهم. ونلاحظ أن الطفل في مراحله الأولى قد استقر على أشكال معينة يكرر ها بصفة مستمرة، والشكل (11) يوضح ذلك.



#### الوضع المثالي

يرسم الطفل الطائرة والسمكة والحيوان بالوضع الجانبي ولكنه يرسم الإنسان بالوضع الأمامي. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى رغبته في زيادة التوضيح، فرسم الإنسان من الإمام يتمـــيز عن رسمه من الجانب بظهور العينيــن والأذنيـن، أو الذراعين والصدر. وتشارك الفنون القديمة الطفل في هذه الظــاهرة، فــالمصريون القدماء كانوا يرسمون الإنسان بوضع جانبي ولكن يظهرون العين وكأنها رســمت من الإمام، وكذلك يظهرون الصدر والأكتاف، وكأنها أيضاً رسمت من الإمام ، أمـا الأرجل والأقدام فترسم من الجانب لأنها في الوضع الجنبي تظهر أكثر وضوحــا، والشكل (12) يوضح ذلك.



#### 9 التماثل

إن التماثل أحد الظواهر التي تلاحظ في رسوم الأطفال، كرسم الجهة اليمنسى مماثلة للجهة اليسرى، كأن يرسم الطفل الأزهار والأوراق علم غصم فصدت شرحة ويرسم نفسه الأزهار والأوراق على غصن آخر وهكذا، والشكل (13) يسوضح ذلك.

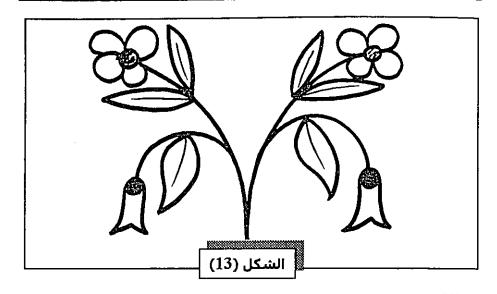

#### خط الأرض 10

عندما يبدأ الطفل في إدراك العلاقة بالبيئة، فإنه يرسم الأشكال المختلفة ويضع خطأ تحت كل شكل ، ولعل السبب في ذلك يرجع لإدراك الطفــل مظـاهر الحياة، حيث إن كل شيء يجب أن يرتكز على قاعدة، ولهذا يضع خطأ تحت كـــل شكل، ويشترك مع الأطفال في هذه الظاهرة قدماء المصريين، ويلاحظ ذلك من خلال نقوشهم ومختلف الفنون القديمة، والشكل (14) يوضح خط الأرض.



#### المبالغة والإطالية

يبالغ، أو يطيل في رسم بعض الأجزاء تبعاً لأهميتها من وجهة نظره فمثلأ عندما يرسم الطفل موضوع قطف الزيتون فإنه يبالغ أو يطيل في اليسد أو الزيتون، وعندما يرسم لاعـب الكرة، يبالغ في حجم الكرة أو القدم التي تركلها، والشكل (15) يوضىح ذلك.

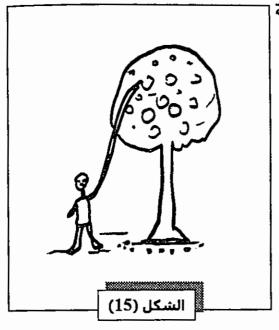

#### الشفافية 12

إن رغبة الطفل في تعبيره عن الأشياء التي يعرضها تدفعه إلى رسم الأجزاء غير الظاهرية، كأن يرسم السمك ظاهراً فوق سطح البحر وحبات البطاطا ظـــاهرة على سطح الأرض... وهكذا، وهذا يؤكد حقيقة أن الطفل يرسم ما يعرفـــه لا مـــا يراه، والشكل (16) يوضح ذلك.



#### 13 التسطيح

تسطيح الشكل عبارة عن انفراده، وإذا أراد الطفل أن يرسم عربة أو أي شكل، فإنه يرسمه من جميع الزوايا، وكأنه يدور حوله. وبهذه الطريقة يظهر الرسم مسطحاً أشبه ما يكون بالانفراد، والشكل (17) يوضح ذلك.



#### 14 الميل

إن ظاهرة الميل هي في الواقع نوع من التوافق بين الحقيقة المرئية، والحقيقة الفكرية، حيث يدرك الطفل أن الأجسام يجب أن ترتكز على خط الأرض، إلا أن هناك حالات يكون فيها خط الأرض متعرجاً، أو على شكل قوس، ولسهذا يظهر الميل في رسومات الأطفال، والعمكل (18) يوضح الميل.



### 15 الجمع بين الأمكنة والأزمنة في حيز واحد

يرسم الطفل دون التقيد بالمكان والزمان كأن يرسم من خلال شريط سينمائي، فنجد ظاهرة رسم الأشكال، والجمع بين الأمكنة، والأزمنة المختلفة فسي لــوحـــة واحدة، كأن يرســم الفلاح عندما يستيقظ مبكراً وفي أثناء ذهابه للحقل، والعودة إلى بيته، والشكل (19) يوضح ذلك.



### التعبير الفني الخلاق لدى أطفال الحلقة الأساسية الأولىي ( 6 ـ 10 سنوات )

إن الحاجة للتعبير الفني حاجة ملحة عند كل طفيل، لا يستطيع أي فرد الاستغناء عنها. ومع أن هذه الحاجة لا تتجلى بقروة عند الأطفال المكبوتين، والمضطهدين الذين تنقصهم الحرية، والمواد للتعبير عن أنفسهم بكل حرية وانطلاق، إلا أن خربشاتهم ورسومهم التي يقومون بها خفية على الجدران وحواشي كراساتهم، دلالة واضحة على وجود هذه الحاجة وقوتها.

فالطفل الذي لا يرسم هو طفل غير عادي، وبخاصة إذا تجلى ذلك ما بين السادسة والعاشرة، فهذه هي الفترة الذهبية بالنسبة للإبداع الفني، وتتميز هذه الفترة من العمر، التي يطلق عليها بحق سن التعليم، بميزات خاصة لا يمكن فهمها إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الحقيقتين الآتيين اللتين أبرزهما علماء النفس:

أولاهما: أن الطفل حتى سن السادسة من عمره يكون مهتماً بنفسه، مركــزاً تفكير ه حولها.

وثانيهما: أنه منذ السادسة يقل تفكيره واهتمامه بنفسه، ويتحول تدريجياً إلى السلوك الاجتماعي الذي يخضع شيئاً فشيئاً لنظام الواقع والمنطق. ومنذ تلك الفسترة يكون الرسم في طريقه للظهور والتطور كلغة مثل سائر اللغسات. والطفسل السذي أصبح طالب مدرسة لن يكون بعد ذلك طفلاً فحسب، إذ تتسمع، تدريجياً، دائسرة خبرته وتجاربه، ومعرفته لمختلف الأشياء ويصبح قادراً على تعلم مهارات معينسة كالكتابة مثلاً، وهذه الكتابة وما نتطلبه من ضبط حركة اليد وتوجيهها تساعد علسى تطور التعبير الفنى عنده.

وقبل أن نبحث المرحلة الواقعة بين السادسة والعاشرة بالتفصيل، يجدر بنا أن نعود إلى السنين السابقة لها، لنكون صورة واضحة عن مفهوم أوجبه التعبير الإبداعي وطبيعتها في مراحلها الأولى لنتمكن من تفهم طرق هذا التعبير وتطوره.

وأول ما تجب معرفته هو كيفية نشوء الحاجة للتعبير الإبداعي عند الطفـل. فالصغير حين يخربش لا يشعر بأن خربشته هذه تصوير لأشياء حقيقية. فخربشـته تشبه إشاراته، وثرثرته غير المفهومة التي كان يتلفظ بها دون انقطاع نتيجة حاجات فسيولوجية محضة، أو تقليداً لسلوك الكبار وإشاراتهم. ولا يلبث الطفل أن يجد شبها بين خربشته وبين شيء ما في حياتنا الواقعية، فيطلق على خربشته اسم هذا الشيء. وعلينا أن ندرك أن هذا الشبه ذاتي محض بالنسبة للطفل، ولا يفهمه الكبير بالطريقة نفسها التي يفهمها الطفل، والمهم في الأمر أن فكرة تصوير الأشياء قد ولدت عنـد ذلك الطفل.

ومن أوائل إنتاج الطفل الغني، عادة، رسم رمز الإنسان. وهذا الرمز يخضع لجميع أنواع التغييرات، والتفسيرات، والأوصاف، ويتطور باستمرار برغم عدم تغيير شكله الأساسي فترة طويلة، وهذا التصوير يحمل معاني مختلفة عند الطفال، فهو الشخص الحي أو الشيء الذي سيلعب به.

وما بين الرابعة والخامسة من عمره يكون التعبير التلقائي عنده خاصعاً لحالاته النفسية المتغيرة، كما تكون الألعاب التي يلعبها. فهو يضفي علي إبداعيه الفني صفات، أو غايات، يعجز عن تحقيقها، فيبين عن طريق القصص ما لم يتمكن من التعبير عنه بالرسم، والعمل عنده يصبح أهم من الشخص نفسه، مع أنه لا يشير الى مكان حدوث ذلك العمل دائماً، ولا يكترث إلا بإبراز نواحي العمل فقد يرسم للشخص ذراعاً واحدة، فقط على اعتبار أنها الذراع المشغولة باداء أمر ما.

ويقول والون (Walon): "يمر الطفل أثناء الرسم بعملية اللعبب بعواطفه فوق سطح مستو فإذا تم التشبيه بين شكل يرسمه الطفل، ولعبة يقوم بها، وجبب أن يمر هذا الشكل بالخطوات نفسها التي تمر بها اللعبة ".

فالخطة الأولية للشكل الذي رسمه الطفل تكون المحور الذي تتجمع حوله، كيفما اتفق، المواضيع المختلفة المستوحاة من ذكرياته، وأحاسيسه، وما يثير اهتمامه أو يلذ له في تلك اللحظة.

فإذا أراد أن يصور معركة، نراه يبدأ بهدوء برسم الجنود تبعاً لنظام معين، حتى إذا ما وصل نقطة الهجوم بالسيف، استعمل قلمه بدل السيف وهاجم به الجنود فنقب الورقة في تلك اللحظة الحاسمة.

ولا يكون عند الطفل عادة صورة واضحة عما يريد رسمه. صحيح أن نقطة البدء عنده واضحة، ولكن الخطوات التي تلي ذلك تكسون تحت تأثير تلاعب عواطفه. فهو يأخذ تدريجياً في إضافة عناصر جديدة لصورة تقابل التطورات الجديدة في خطوات العمل. وهذه العناصر التي أضافها قد تصبح فيما بعد أهم مسافي الصورة، وتؤدي إلى إبراز ما لم يكن متوقعاً، ويبدأ الطفل الرسم مسن إحدى زوايا الورق ثم يأخذ بالتوسع ويكون في بادئ الأمر هادئاً، ثم يصبح أكثر حركة. وتزداد عناصر التصميم اتساعاً تبعاً لازدياد سرعة الطفل في الأداء. فإذا ما أشبع رغبته في تغطية سطح الورقة بالرسوم أو إذا ما استنفذ لذته بالموضوع توقف عسن الرسم.

أما في حالة عمل تماثيل، ونماذج صغيرة من الصلصال، فإن الطفل يصنع منها أشكالاً أكثر واقعية من رسوماته لأن الصور المصنوعة من الصلصال تشخل حيزاً، ويمكن للطفل أن يعتبرها حية لكونها توجي بالحركة أكثر مما يوجي الرسم على سطح منبسط. فيتناول الطفل التمثال، ويجعل له تعبيرات وقد يفتح فمه أو يمزق ذراعه، أو رجله تبعاً لغرائزه العدائية أو الودية.

وعن طريق هذا اللعب الشخصي، نرى الطفل يحرر نفسه من جميع العقد التي تضايقه، ولكنه في الوقت نفسه يبرز ذاته. وبعمله هدذا يضع بشيء من التخطيط، نمط حياته العاطفية بأفراحها وأتراحها، برغباتها وانشغالاتها، وصراعها.

ولكن هنا لحظة يصبح الطفل فيها شاعراً بوجود ذاته وهي تلك التي ينظرر فيها إلى ما قام به من رسم، أو نماذج. عندها يعرف أن هناك علاقة أمتن بين نواياه وتحقيق هذه النوايا، فيضيف إلى لذة استعمال مادة الدهان، أو الصلصال لذة الإنجاز، ويكون حينئذ في اتصال مباشر مع إبداعه الفني.

تلك كانت باختصار عملية تطوير التعبير عند الطفل، منذ أولى حياته حتى سن الدراسة. فماذا ستكون نتائج التغييرات الفسيولوجية، والسيكولوجية على هذا التعبير في السنوات المقبلة ؟ وماذا سيكون تأثير العوامل الخارجية التي تشكل معاً بيئة المدرسة المصطنعة ؟.

لا يبلغ الطفل السادسة من عمره إلا ويكون قد تمكن أو كاد من ضبط حركات يده، فيصبح قادراً على جعل قلمه يحدد أو ينوع الأشكال والمساحات التي يريد تكوينها، وتلوينها، هذه هي مرحلة التخطيط العام وتحديد العمل وتعريف الأشياء المرسومة على مستوى ذي بعدين، حيث يفهم الطفل فكرة الفراغ والأجسام التي تشغله دون التعبير عنها. أو بعبارة أخرى يصبح شاعراً بوجود الصفحة التي أمامه كمساحة محدودة لها متطلباتها، وشكلها، وإمكاناتها.

فحين يبدأ الرسم، نراه يوزع عناصر الصورة المختلفة على سطح الورق كيفما اتفق ولكن سرعان ما يملأ الورق، وكأنه في عملية تعداد، دون أن تبدو للناظر علاقة غلامرة بين أجزاء الصورة. ثم يبدأ الخط الذي يمثل الأرض بالظهور. ثم يتلو ذلك تنظيم التصميم، فترتفع الاشخاص، والاشجار، والدور فوق الخط الذي يمثل الأفق، بينما ترتفع الشمس، والسحب، والطيور في أعلى الصورة حيث موضع السماء.

وفيما بعد، تظهر في الصورة منطقة حرام لا لون لها تمتد بين السماء والأرض، وتصبح الورقة والأرض، وتصبح الورقة مقسمة إلى منطقتين، وبهذا يتم غزو سطح الورقة. والطفل يتشبث، عادة باصرار،

بهذه الخطة التي فرضها على نفسه. ويصبح تعبيره الإبداعي منظماً، ويبدأ في ربط المساحات الملأى بالتفاصيل، مع المساحات الفارغة التي تصبح لها أهميتها الخاصة بها، فيظهر في عمله في النهاية الانسجام، والمرونة.

وأود أن أوضح درجة المرونة العالية التي تصل إليها رسومات الطفل في هذه السن. يرسم الطفل الحيوانات في وضع جانبي يظهر أرجلها الأربع ووجوه الأشخاص مقابلة لنا، ويرسم الأشياء الأخرى، مبيناً أبرز نواحيها في نظره، وكسل هذه العناصر تشترك في تنظيم الصور، وترتيبها على الورقة. فإذا شجع الطفل على تنويع شكل عمله الفني، كان ذلك حافزاً له على التفكير بمرونة. ولا يدخل الطفسل عنصراً ما في الصورة لذاته، بل لما فيه من الإيحاء العاطفي ولحاجة الطفسل إليه لمل، فراغ خاص في الصورة.

يسيطر الطفل على يده فورقته ففكره. فقد اعتاد الطفل أن يرى الأشخاص والأشياء بطريقة عامة ذاتية، فالذراع المرسومة بجانب رجل ما يعدها الطفل رفيقه له وجزءاً منه، واعتاد أيضاً أن يصنع خططه جنباً إلى جنب تبعاً لنظامه الذاتبي المحض، ونظرته الشخصية للأمور، فتراه ينسب إلى ما يعن له من أفكار علاقات سببية واهية، فالشمس في نظره لا تقع على الأرض لأنها عالية في السماء، وبرغم كل ذلك تجد الطفل سائراً في طريق فهم الأسباب والنتائج، والعلاقات، والتناقضات بين الأشياء التي يقع عليها بصره وسرعان ما يشعر بالحاجة إلى توضيح صهوره البصرية وتنظيمها بطريقة منطقية.

وفي هذه السن بالذات، يظهر التنازع بين اللعب (مبدأ اللذة) وبين الإلزاميسة (مبدأ الواقعية). وهكذا نجد الطفل يعزف عن قبول الأشياء، كيفما اتفق، وينتقل إلى مرحلة التحليل والتركيب. فبعد أن كان الطفل غير واع للمتناقضات أصبح الآن قادراً على الاستنتاج المنطقي، وبعد أن كان التعبير الفني مجرد لعب اندفاعي، أصبح الآن نشاطاً مقصوداً، يوجه بالتدريج نحو عمل معين، ويتمثل في التصور المنطقي العقلي.

وفي هذه المرحلة، كذلك، يبدأ الطفل يشعر بوجود المجتمع. وهذا يصـادف وقت دخوله المدرسة التي تشكل مجتمعه الصغير. كما يقول بياجيه "لا مفر للطفل من التثبت من الحقائق، والتأكد من صحتها بسبب اختلاطه بمجتمعه الجديد وتاثير أفكاره على أفكار زملائه، والرهبة التي تنجم عن الموازنة والنقاش".

وعندما ينخرط الطفل في عالم المدرسة يبدأ الإحساس بتأثير مجتمع المدرسة دون أن يشعر بضغطه وقيوده. فالموهبة الخلاقة المتأصلة في نزعة الطفل الفردية، تتدفع الآن بتأثير العوامل الاجتماعية، ويصبح تعبير الطفل وسيلة للاتصال مع الغير، ويتآلف الطفل مع الجماعة ويستمد قوة منها لكي يفهم أفرادها. ومن هنا كان عطف زملائه وصداقتهم له عاملين هامين يُعينان فنه على الازدهار. ويزداد أسلوبه في التعبير وضوحاً وقوة ودقة إذا ما تم الاحتكاك بينه وبين إنتاج غيره من الأطفال. وهو الآن ينتج لا لمجرد التعبير عن نفسه فحسب بل لأجل رفاقه الصغار كذلك.

إن أول خطة للنجاح هي كسب ثقة الأطفال الذين يبدأ بالاحتكاك معهم في بيئة غريبة عنه منذ دخوله الصف لأول مرة، وفي الأيام الأولى لوصوله وحين يكون آخذاً في التكيف، علينا أن نفكر فيما يمكن أن نعطيه له حتى نشعله عن شعوره بالوحدة والوحشة. ولنعطه قلماً مثلاً، فيبدأ بالرسم الحر، وإذا نظر المعلم إلى إنتاجه بعين العطف والرعاية، وإذا أخذ المعلم ما يرسمه هذا الطفل بعين الاعتبار كان عمله بالغ الأثر في مساعدة الطفل على التكيف.

لقد جاء الطفل إلى المدرسة لكي يتلقن المعارف ويكسب المهارات كما قيل له، وليتعلم القراءة والكتابة والحساب، وأول حركة يقوم بها تجعله يشعر بسيطرته على الأشياء والعالم المحيط به، ومع أن خربشته كانت لا تلقى تقديراً في البيت، إلا أنها أصبحت ذات قيمة في المدرسة، ونتيجة لذلك أصبح ينظر للمعلم كصديق يشق به، وهذه الحقيقة تقوى في الطفل ثقته بنفسه. فالرسم الحر إذاً يكون أول جسر يصل بين الطفل ومعلمه أي بين الطفل والإنسان الناضج. إنه أول مظهر من مظاهر

التعبير، بل شكل من أشكال اللغة يرتاح الطفل لاستعماله، كما أنه أكبر مساعد لـــه في خطواته الأولى للتعلم وتبادل الأفكار.

ومن واجب المعلم في هذه المرحلة أن يوقظ في الطفل مقدرته الكامنة على الإحساس، وأن يكون ناصحاً له وصديقاً، وبالدرجة الأولى يجسدر بسه أن يكون مرشداً. وعلى الطفل أن يتعرف إلى أدوات الفن ومواده وعدده، وأن يتعلم كيف يمسك القلم والفرشاة، وأن يعرف خصائصها وإمكاناتها، وأفضل طريقة لاستعمالها. فهناك طرق صحيحة لكيفية غمس الفرشاة في الألوان، ولاستعمال الألوان بحيث تكون كثافتها معقولة. فهذا كله وكثير غيره يتطلب إرشاداً من المعلم كي لا يُضيسع الطفل وقتاً كبيراً في التعلم عن طريق المحاولة والخطأ. والمعلم يرشده بالنسبة لاستعمال الأدوات لا بالنسبة للعمل الفني نفسه. وعلى كل حال قد يكون من العسير أن نطلب من الطفل في هذه السن الصغيرة ما نسميه بالعمل الفني نفسه، والذي يفهم منه مجهود ذو صبغة وقوة إرادة ومسؤولية. همي أمور لا تتفق وهذه السن الاندفاعية غير المستقرة، وإن كانت متوقعة منه في سن متأخرة.

إن التعبير الإبداعي لا يقتصر على ترك مجال واسع لينمي الطفل فيه قـــواه الفنية فحسب بل سيتعداه إلى تنمية شخصيته، فالطفل يستطيع أن يتعلم كيف يشابر، وكيف يحدد لنفسه مستوى معيناً عالياً، وكيف يكون صادقاً تجاه نفسه، وهذه أمــور تتطلب توجيهاً وإرشاداً من قبل المعلم.

ومقدرته على تخيل الأشياء، فتتضح لنا شخصيته أكثر من خلال رســـومه نتيجــة لذلك.

يجب أن لا نهمل ما في رسومات الأطفال من عيوب وتشويه، ولا نقصد من هذا الكلام الدفاع عن هذه العيوب وإنما نود أن ننوه أنها ذات أهمية خاصة بالنسبة للطفل فهي ثمرة الإرادة والغريزة والعقل بقسمه الواعي واللاشعوري. ونحن حين نعطف على الإنتاج الأول للطفل نكون قد شجعناه على اكتشاف إمكانياته وبقائه مخلصاً لطبيعته وشخصيته.

إن طابع رسومات الطغل يبقى كما كان في المرحلة السابقة لدخوله المدرسة، أي أن الرسم لديه عبارة عن لعبة، أو نزوة عابرة، فهو يملاً سلح الورقة بخربشات، ورموز ليست مفهومة يكررها المرة بعد المرة أو يضعها كيفما اتفقى والفرق هو أن الطغل أصبح الآن يهدف إلى رسم أشياء أكثر انسجاماً وتعبيراً من السابق، وهذا هو سن الحماسة الجامحة والاكتشافات المثيرة. فهو يبدأ في رسم كل ما يقع عليه بصره، فتتنوع أشكاله وتظهر فيها الحيوية والمظهر الإنساني.

إن التلوين يتناسب وهذه المرحلة، إذ يرغب الطفل في تحقيق أهداف معينة، ويجب أن يتمرن الطفل مرة على التلوين بين خطوط رسمها بنفسه، ومرة أخسرى على الورق مباشرة. وفي الطريقة الثانية يُعطى الطفل أوراقاً كبيرة وفراش كبيرة لأن ذلك يساعد الطفل على التحرر من التقيد الأعمى برسمه، ولعل أبسرز ميزات هذه الطريقة أنها تُمرن يده على الحركة فتزداد سيطرته على يده وساعده معاً. إن الطفل مُعتاد في المدرسة على استعمال الورق المسطر الصغير الحجم، فالرسومات الكبيرة التي يقوم بها على مسلحات كبيرة من الورقة، وبفرشاة كبيرة، تجد عنده استحساناً وقبولاً، وهي تُعينه على تخطيط الصورة قبل رسمها، ورؤيتها ككل فسي أثناء العمل، كما تقوى بصيرته ومقدرته على التخيل، وتجعله يُعالج المواضيع بمزيد من الجرأة والقوة. كذلك تنضج العلاقة بين المساحات الملونة في الصورة، وغسير

الملونة، مما يساعد الطفل على رسم صورة متوازنة منسجمة، وفي صورة كهذه، يبرز الانسجام وعدمه بشكل ملحوظ، وتظهر المسحاحات التي يحب تلوينها، والنواحي الجامدة التي تحتاج إلى ما يبعث فيها الحياة، وبذلك يسير الطفل في طريقه نحو الانسجام والتناسق.

والطفل في هذه المرحلة يُظهر حرصه في أداء ما يجول بخاطره، إذ يهمـــه أن يفهمه الغير، وهكذا تقوى مهارة التصوير عنده باستخدام مواد وأدوات دقيقة قابِلة للتكيف، وتسير في طريقها نحو الكمال.

وفي هذه المرحلة تبدأ بالظهور فروق الجنس والسن، فيما يرسمه الأطفال، وكل ما يرسمه الطفل الآن له حياته الخاصة به، ويتجاهل الواقع، ويسبح في عالم خياله العجيب: فالرجل له رأسان، والحصان يضع بيضاً. إنه يعرف أن ما يرسمه يخص عالماً غريباً فهو يرسم ما يعرف لا ما يراه، وهو نفسه يضحك على ما يقوم بعمله، بينما لم يجد في المرحلة السابقة مبرراً لمثل هذا الضحك في أثناء رسمه لأشكال مشوهة كان ينتجها في محاولته الجدية، أن ينقل من شيء واقعي.

إن عدم تقيد الطفل بالمقابيس، وما يتبعها من تجسيم لبعض أجزاء الجسم، أو الصورة والقيام برسومات شفافة تُرى داخل الشيء المرسوم وخارجه، وإهمال مسألة الأبعاد والتجسيم وخطوط التلاشي، لا يُعد خطأ. وإنما هي من خصائص رسومات الأطفال، وأي محاولة جديدة للتعبير عن نفسه يكون قد انتقل تدريجياً مسن مرحلة الرمزية في التعبير الفني إلى مرحلة الواقعية.

ومحاولات الطفل لتصوير واقع ما تبدأ عادة في سن الثامنة أو التاسعة، وهي فترة انتقالية يرسم خلالها ما تعيه ذاكرته، وما يُمليه عليه خياله وملاحظاته. وتراه يهدف تدريجياً إلى التمثيل الصحيح لما يرسم، ومطابقته للواقع، ويصبح عبداً لفنه وبالوقت الذي يكون فيه متمسكاً برسوماته البدائية القديمة، نراه الآن يشعر بالحاجة إلى جعل الواقع أساساً لرسوماته فيتحول إلى العالم الخارجي ليستمد منه معلومات

أصلية مباشرة. فإذا لم تكن رغبته في التعبير الحر قد قيدت في السابق، نراه يقو بعمله الجديد هذا بكل انطلاق ودون سابق إعداد، إن هذا التحول التدريجي نحو الواقع، يأخذ في الوضوح يوما عن يوم. فلو ساعدنا الطفل بأساليب جديدة ليعبر به عن نفسه، كقطع اللينوليوم، بما تمتاز به من تبيان الألوان التي تثير الرغبية في تحقيق الانسجام والتناسق، فلن نطلق إلا شرارة صغيرة من خياله الدي وهر وتداعى.

وحتى ذلك الوقت، كان هناك صراع بين اللعب والواقعية، ويبدو الآن أن النصر حليف الواقع. فاللعب قد فقد الكثير من سحره، والطفل بدأ يتجه إلى عالم الواقع البصري ومع أن الرسم يستمر كوسيلة للتعبير، إلا أنه يصبح كذلك أداة للمعرفة والاكتشاف في دروس تتطلب الملاحظة كرسم الخرائط في دروس المعرفة والاكتشاف في دروس تنطلب الملاحظة كرسم الخرائط في دروس المعرفة والاكتشاف في دروس المعلق وسيلة شخصية للتعبير، بلل أصبح وسيلة لأغراض غير شخصية، هدفها أخذ المعلومات وتسجيلها. وقوة التعبير الإبداعي عند الطفل تتأثر بهذا التغير، فهو الآن مقيد بمقاييس وقيم معينة، فالأجزاء التي كان سابقا يبالغ في رسمها، كما تملي عليه مخيلته، ويبعثرها فوق سطح الورقة كما يشاء، أصبح الآن يؤديها بإتقان، ففقدت الكثير من غرابتها، وبمعنى آخر استسلمت بصيرته الخيالية لبصيرته الواقعية المعتمدة على المنطق.

وفي هذه المرحلة ونتيجة لتطوره العقلي تتولد عنده حاسة النقد وروح التحليل التي تحل تدريجيا محل التعميم والتوفيق، والمهارة اليدوية والبصرية التي اكتسبها تدفعه إلى التكرار والاهتمام بالشكل الظاهري للصورة، دون الفكررة أو الجوهر. وينتج عن هذا تقهقر في التعبير الفني عنده، وهذه هي الحالة التي يشعر عندها بالخجل وبالحاجة إلى باعث للتعبير عن نفسه، فيحس بميل إلى رسم صور إيضاحية لقصص أو لحوادث واقعية، أو لخبراته، أو لأي موضوع معين يبعث قوة الإبداعية من جديد.

فالعصر الذهبي إذا للتعبير المرن الحر يكون قد انقضى وحــل محلـه مـا

يسمى بالطريقة الأكاديمية. وإذا ترك الطفل وحده في هذه المرحلة الانتقالية، فقد تقته بنفسه، وهو إلى جانب ذلك يبدأ يشعر بعجزه عن تصوير ما يرى، كما أن عالم خياله يأخذ بالانكماش.

من هنا كان من الضروري الاحتراس من أن يصبح الطفل يائسا، فيجب مساعدته عن طريق مناقشته حول ما سيرسمه بطريقة منطقية، والاستفسار منه عن الصعوبات والعوائق التي يحس بها، ثم نتركه ليجد حلاً بنفسه دون أن نفرض عليه آراءنا، والمعلم الذي يدفع الطفل دفعاً إلى الرسم التصويري للشيء المنوي رسمه، دون اعتبار للعامل الوجداني، يكون قد دفعه إلى إضاعة خاصية هذا الموضوع وجوهره. كما أن تركيز الاهتمام على التفاصيل الصغيرة يغلق أعيننا عن حقيقة الشيء المرسوم بمعناه الشامل وواقعه ويجب ألا نقضي على التعبير الابتكاري عند الطفل.

وفي مرحلة ما بين السادسة والعاشرة، يبدأ اتجاه الطفل الفردي والغريرزي بالظهور، ويبدأ بشق طريقه لتحقيق ذاته كفرد، ولكي يصل الطفل إلى هذا الهدف، يجب أن يكون موقف المعلم نحوه موقف الجنائني، لا الخزاف، فالتعبير عن النفس ضروري لتنمية الذات، إلا أنه لن يتحقق تحت قيود وأنظمة جامدة، أو تبعاً لطريقة النقل الإجبارية للنموذج المنوي رسمه.

إن المعرفة الفعالة تقاس بمدى الاستفادة منها، وبالنتائج التي يحصل عليها، لا بمقدار كمية المعلومات التي يكتسبها الفرد. وأول خطوة فعالة للمعرفة عند الطفل هي تلك التي ينجح فيها الطفل بالتعبير عن نفسه بمادة محسوسة، فيحسس الطفل بالرضى عما قام بعمله. وعدا عن الفائدة المتزايدة التي تتأتى نتيجة للمعرفة فإن مرور الطفل بعملية الإبداع الفني تكسب تطوره الشعوري، واللاشعوري ميزات قوة الإرادة، والرغبة في الاكتفاء الذاتي، والمقدرة على اتخاذ الخطوة الأولى للإقدام على عمل ما، وهي أمور من شانها أن تثمر وتأتي أكلها فيما بعد.

a production of the state of the party

# الوَحْدة الرابعة

# التصميم والتذوق الفني

- 🗖 التصميم والبناء الفني
- عناصر التصميم الفني
- أسس بناء العمل الفني
  - 🗖 التذوق الفني
- الطفال الماليب تعليل رسوم الأطفال



and the same of the same of the same and the same of t

# التصميم والبناء الفنسي

إن الاتجاه للإبداع الفني، يوجب علينا التعرف إلى الأدوات والتقنيات المعينة لأداء هذا النشاط، والتصميم يحتاج إلى أن يكون له شكل بصري معبر تطبق عليه الأسس، والقواعد، والمعايير لقياسه، وعلى هذا الأساس فالفنون بمجملها تعتمد على وحدات تركيبية (عناصر مرئية) قد لا تعدو أن تكون خطوطاً ومساحات، وأحجاماً، وقواعد، أو علاقات تربط هذه العناصر، ربما يؤدي التفاعل معها إلى الحصول على شكل فني معين، وعملية الترتيب هذه تعطي ناتجاً يدعى التكوين (التصميم)، ومجموع مكونات العمل الفني تدعى عناصر التصميم (التكوين).

# أولاً : عناصر التصميم ( التكوين )

فيما يلى عرض لأهم عناصر العمل الفني:

1 الخط

الخطوط هي أقدم الوسائل التي استخدمت في التعبير الفني، فنلاحظها في كهوف الإنسان الأول، وهي الخطوة الأولى في رسومات الأطفال، حيث هي الهيكل، أو الشكل، أو الأساس في الرسم، والتشكيل، والتركيب لبناء أشكاله ورسوماته، وينمو الخط ويتطور من خلال ممارسة الطفل له بتعلم الرصاص أو الألوان أو بالفحم أو الحبر على أي سطح، فقد لا تكون خطوطه مماثلة المواقع، ولكنها تشكل في مجموعها (الخطوط) الرسم الذي ينشده الطفل.

تلعب الخطوط دوراً مهماً في العمل الفني، فهي تفصل المساحات والكتل والألوان وتعرفنا بشكل الموضوعات الداخل في حدود الصورة، ولها دور جمالي فهي أساس تكوين الصورة، فقد تعبر عن رسومات للأشياء، وقد تعبر عن أحاسيس

ومعان. والشكل (20-أ) يعبر عن معنى الراحة، والشكل (20- ب) يعبر عن الغضب، والشكل (20- ج) يعبر عن الحركة.

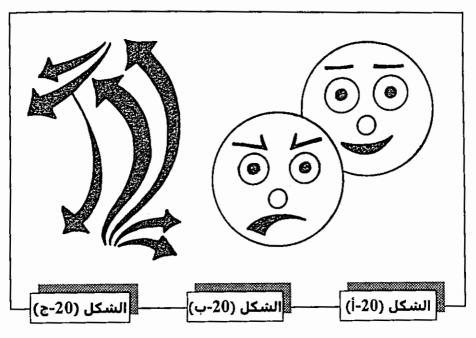

وقد تعطى الخطوط العمق للرسومات، كما في الشكل (21) ، وهي تقـــود عين المشاهد إلى مركز الانتباه في الصورة.



## أنسواع الخطسوط

# أ الخطوط والتكوينات الأفقية

تعمل الخطوط كقاعدة للرسم، وهي توجي بالثبات، كما تعمل علي زيادة الإحساس بالاتساع الأفقى، والشكل (22) يوضح ذلك.



# ب الخطوط والتكوينات الرأسية

ترمز إلى القوى النامية، وإلى الشموخ والعظمـــة، والشـكل (23) يوضـــح ذلك.



## ت الخطوط المنحنية والدوائر الحلزونية

توحي بالوداعة، والزشاقة، والجمال والهدوء، في حين توحي الخطوط ذات الزوايا بالارتباك، والعمكل (24) يوضح ذلك.



# الخطوط المائلة

تمثل إحساسياً حركية تصاعدية أو تنازلية، وقد تدل عن حركة الجسم، والشكل (25) يوضح ذلك.

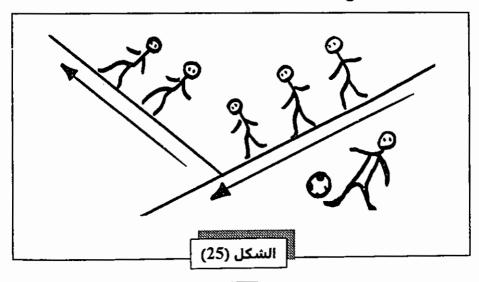

ه الحروف العربية

باعتبارها مصدراً زخرفياً، والشكل (26) يوضح ذلك.

# 

الشكل (26)

و الحرف والرقم

باعتبار هما مصدراً زخرفياً، والشكل (27) يوضح ذلك.

الشكل (27)

#### 2 الشكل

تحصر الخطوط فيما بينها مساحات تدعيى بالأشكال، وللأشكال ألوان وأحجام، وخلفية، فوضوحها يساعد على سهولة تناولها البصري، وتنقسم إلى نوعين:

- الأشكال الهندسية، ويوضحها الشكل (28)
  - والأشكال الحرة، ويوضعها الشكل (29)

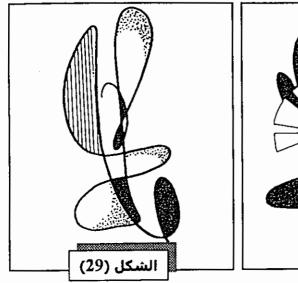

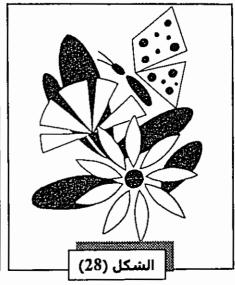

# الملمس ( ملامس السطوح )

لكل شيء ملمس يمكن تحسسه اعتماداً على حاسة اللمس أو النظر، وتختلف المواد عند ذلك في كونها ذات ملمس خشن، أو ناعم، أو ملمس لامــع، أو ملمـس شفاف، أو ملمس ليّن، والمشكل (30) يوضع ملامس السطوح.



## الكتلة والفراغ

الكتلة هي العنصر المحسوس المكون للعمل المنحني (ذي الأبعاد الثلاثة)، لكن لا يمكن رؤيتها دون رؤية الفراغ الذي يحيط بها، وعنصاصر النحت هي الكتلة، والفراغ، والملمس، ويقاس العمل النحتي الناتج بالعلاقة الجيدة بين هذه العناصر، والتنظيم الدقيق المحدد لها، والفنان لا يتعامل مع كتل، وفراغات حقيقية، مثلاً، اللوحة البيضاء، عبارة عن سطح، والكتل التي سيرسمها عبارة عن مساحات على السطح، وما بين الكتل تكون الفراغات، والنراغ في العمل الفني نفسه، فالخطوط هي التي تفصل بين الكتلة والفراغ، وكذلك اللون، والشكل (31) يوضح ذلك.



## الاتجاه

نعني به اتجاه الخطوط (رأسي، وأفقي، ومائل)، حيث من خلالها يتحدد اتجاه العمل الفني ومدلوله، والشكل (32) يوضح ذلك.

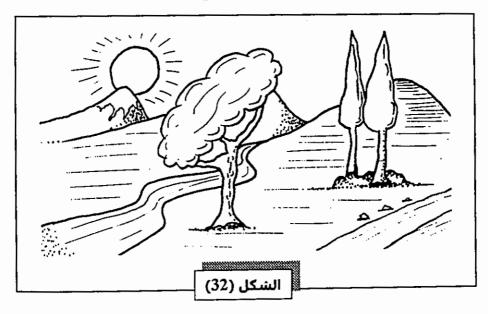

## اللسون

اللون هو العنصر التصويري في الفن، وتستخدم الألوان كاصطلاح أو رمز، أو كقيمة نغمية حسب شدته، أو لقيمة خاصة مثل الفن الإسلامي. وحدة اللسون، أو شدته تشكل نقاوة اللون، فأنقى الألوان هي أقواها أو أزهاها، أما الرمادية أو عتمسة اللون، فهي أضعف في الحدة .

# ثانياً : أسس بناء العمل الفني

1 الوحدة

تعني وحدة عناصر العمل الفني، وعند تفتيت عناصر العمل الفني، يفقد العمل قيمته أو معناه، وتشمل الوحدة: وحدة الشكل، ووحدة الأسلوب الفني، ووحدة الفكرة، والشكل (33) يوضح ذلك.



## التكوال

وجود ترديد عنصر معين في رسم ما باتزان، وهسنا السترديد قسد يعطسي السجاءاً، وتواققاً في أثناه استمراره واتصاله، كما في الرسوم الزخرفيسة، والعسكل (42) بوضح ذلك.



# : المتناسق

هو مدى القوافق، والقوازن في تنظيم عناصر العمل الفني، من حيث الألوان، والخطوط والطول، والقصر، والقرب، والبعد، والالتقاء، والافتراق، وبين التجمسع والبعثرة، والحركة، والسلوك، والمساحة، والكتلة، وملامس السطوح، والمشكل (35) يوضح ذلك.



#### الانسجيام

تظهر أهميته في وحدة العمل الفني، وهو المواءمة بين جميع عناصر العمل الفني بحيث لا يطغى أحدها على الآخر، والشكل (36) يوضح ذلك.



## الإيسقساع

نعني به تكرار الكتل، أو المساحات التي يتكون منها العمل الفني فقد تكون متماثلة تماماً، أو مختلفة متقاربة، أو متباعدة، ويقع بين كل وحدة يتكون منها العمل الفني مسافات تعرف بالفترات، وهي تشبه الإيقاع في الصوت الموسيقي، وقد يكون الإيقاع رتيباً أو غير رتيب، أو حراً، أو متناقضاً، أو متزايداً، أو متبايناً، والشكل (37) يوضح ذلك.



## مركز السيادة أو النقطة المحورية

وهي النقطة التي تنطلق، أو تتحرك منها أنواع الخطوط التي يتكون منها الشكل في الصورة. وهناك وسائل متعددة يمكن عن طريقها أن تقوي مركز السيادة، ومنها: الخطوط المرشدة، التي تساعد على توجيه البصر نحو مركز السيادة في الصورة، والسيادة عن طريق التباين، كأن تسود مساحة فاتحة في وسط قاتم، والسيادة عن طريق الحدة، بحيث تزيد حدة شكل ما في اللوحة، والسيادة عن طريق القرب، كأن يكون الموضوع الرئيس في بداية اللوحة، والسيادة عن طريق الانعزال، أو السيادة عن طريق المكون، والسيادة عن طريق المكون، والمنكل (38) يوضح ذلك.



# التضاد أو التباين

هو الجمع بين طرفي نقيض في العمل الفني، مثلاً وضع الألوان الحارة مـــع الألوان الباردة فيكون نمطاً ممتعاً من الوجهة الحسية، والعثمكل (39) يوضح ذلك.



من خلال خصائص رسوم الأطفال ومراحل تطورها، يمكن التوصيل إلى الحقائق الآتية :

- 2- رسوم الأطفال تمر في مراحل مختلفة صنفها العلماء كل حسب وجهة نظره،
   وهي تتفق مع مراحل نموهم، وما يحدث في بيئاتهم.
- 3- دراسة رسوم الأطفال يمكن أن تتم عن طريق تتبع الحالات الفردية أو
   الجماعية لكل عمر على حدة.
  - 4- تعكس الألوان التي تستخدمها الأطفال في الرسم أو يختارونها حالتهم النفسية.
    - 5- الطفل الاجتماعي ينتج رسوما تميل إلى الاستقرار وألوان تميل للانسجام .
      - 6- يستخدم الفن كوسيلة تنفيسية .

- 7- تعد رسوم الأطفال وسيلة للتشخيص والعلاج ، وذلك للصلة الواضحة بين شخصية الطفل ورسومه، وفيها مجال حي لإسقاط ما يدور بأنفسهم على رسوماتهم.
  - 8- الطفل يرسم ما يعرفه لا ما يراه.

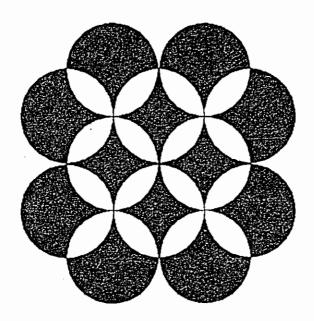

# التنذوق الفنسي

التذوق الفني، جانب هام من جوانب التذوق الجمالي العام، يختصص بتذوق الأعمال الفنية المختلفة، من فنون تشكيلية، وشعر، وموسيقا، ومسرح وسينما، وغيرها من المجالات الفنية، وبالرغم من اشتراك هذه المجالات في الأسس، والقيم الجمالية، والفنية العامة للفن إلا أن هناك مجال كل منها يحتاج إلى قدر خاص من التقة الفنية، والوعي (التدريب)، كي يمكن لعملية التذوق الفني أن تتم بصورة سليمة لدى المتذوق.

التذوق الفني يعني محاولة التعرف إلى العمل الفني، وفهمه، والكشف عن القيم الجمالية، والفنية، والتعبيرية في أثنائه والاستمتاع بها، وتقديرها شم إصدار الحكم عليها، وهو من أهم أهداف التربية الفنية، فالخبرات الفنيسة التسي يكتسبها المتعلمون تنمي لديهم القدرة على تذوق تعبيرات الإنسان الابتكارية.

وتُعد عملية التذوق الفني عملية اتصال، تتم بين ثلاثة عناصر، ينبغي أن تتفاعل مع بعضها بعضاً هي المتعلم ( الرسام ) المبدع ( المرسل )، والفرد المتذوق ( المستقبل )، والعمل الفني (الرسالة)، ووسيلة الاتصال ( قناة الاتصال )، مثل المعرض، والمتحف، وسائل الإعلام المختلفة، اللوحة المرسومة،... الخ.

إن التذوق الفني هو الاستجابة الوجدانية لمؤثرات الجمال الخارجية، وهو اهتزاز الشعور في المواقف التي تكون فيها العلاقات الجمالية على مستوى رفيسع، في تدرك لها وجدان الإنسان بالمتعة والارتياح. وعملية التذوق الفني تتم في شلك مراحل : أولاً : الإحساس، أو الإدراك الفوري للموضوع، ثانياً : رد فعل السجهاز العاطفي لشكل الموضوع المدرك، ثائثاً : رد فعل عقل المشاهد لطبيعيسة المفهوم الفكري للموضوع؛ أي لمضمون العمل الفني لجميع ما يثيره من تداعيات ثانوية.

وني ضوء ما مبق، فالتذوق النني هو: ' الاستجابة الانفعالية لما يدركه الفرد من علاقات وقيم جمالية، وننية في الأعمال الفنية المختلفة والاستمتاع بها وتكديرها، ويتحدد مستوى التذوق الفني بحسب خبرات الفرد السابقة، وبيئته، ودرجة تقاقته، وطبيعة شخصيته ومزلجه الخاص، كما يتحدد بحسب درجة تدريب، وتتميته، وتهذيبه عند الفرد.

# أهمية التذوق الفني في حياة الإنسان

يحتاج كل إنسان في حياته اليومية إلى قدر معين مسن الخبيرة، لممار مسة التنوق الجمالي والنني، فهو حينما يقوم بتأثيث بيته، أو شسراء ملابسه، أو حتى حينما يلبس، أو يأكل، أو يتعامل مع الآخرين، فهو في هذه الحالات يواجه نوعاً من التنوق الجمالي، يتوقف مستواه على ما لديه من خبرة جمالية : وحينما يحاول الفرد الاستمتاع بمشاهدة أعمال الفن التشكيلي، أو مشاهدة مسرحية، أو الاستماع إلى مقطوعة موسيتية، أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة يواجه نوعاً من التذوق الفني.

## وتتلخص أهمية التذوق الغني في الآتي:

- تكوين المعيار الجمالي عند الفرد.
  - تكوين الحس الاجتماعي.
- المساهمة في تكامل شخصية الفرد.
  - تحسين البيئة، وتطويرها.

## عناصر التذوق الفني

حتى تتم عملية التذوق الغني بشكل جيد وسليم، لا بد من توافر عدة عناصر، ومتومات مترابطة، ومتدلخلة ومنتابعة تعتمد وترتكز عليها، ومنها:

- الإدراك والفهم: ويقصد به معرفة الشيء المراد تذوقه وفهمه، والكشف عن
   القيم الجمالية والتعبيرية والابتكارية فيه.
- 2- الاندماج والاستمتاع: المعايشة الكاملة مع العمل الفني، ومحاولة إعدادة الإحساس بالخبرة الجمالية التي مر بها الفنان في أثناء إنجازه لعمله الفني، أي الاستمتاع بكل تفاصيل العمل الفني من حيث الألوان، ودرجاتها وملمسها، أو الأشكال والخطوط ومدى التحريف الذي طرأ علي الأسكال، ونظيام التكوين المستخدم، وكيفية الربط، وإيجاد العلاقات الشكلية واللونية، وعلاقية كل ذلك بالموضوع، والمضمون، والمعنى الذي يقصده الفنان.
- 3- التقدير والحكم: إدراك الشيء المراد تذوقه، وإصدار الحكم عليه، وهذه الخطوة تالية للاستمتاع، وتعد أساساً مهماً في عملية التذوق الفني فمن دون إدراك لقيمة العمل الفني والحكم عليه، لا يمكن أن يتم التذوق الفني بشكل كامل.

## الأسباب والعوامل التى تعوق عملية التذوق الفنى وتؤثر فيها

يرتبط التذوق الفني بمجموعة من العوامل، والأسباب التي تعوقه وتؤثر فيه، منها :

- 1. عدم إلمام المتذوق الفني بالتقانة الفنية، مما يؤدي إلى حدوث مشكلة عدم فهم العمل الفني التصويري، أو إدراك محتوياته، لذلك يجب أن يكون المتذوق الفنى على علم ودراية بأسس العمل الفني وعناصره.
- 2. النظرة الجزئية الضيقة، والقاصرة للعمل الغني، بمعنى رؤية العمال الفني وتذوقه من جانب واحد، فقط، أو التركيز على جزئيته أو تفصيل معين في العمل كالألوان فقط، أو الموضوع، أو المهارة، ... المخ. ، وتعني أيضاً الفصل بين الشكل والمضمون، وهذا ما يتعارض مع ما أكدته نظرية الجشتالط من أهمية الرؤية الكلية في عملية الإدراك الحسي، أو البصري.

- تأثیر الإطار المرجعي ( الخبرات السابقة ) للفرد في عملیة التذوق الفنيي : ونعني بذلك تأثیر مجموعة الأفكار ، والمعتقدات ، والعادات التي تؤثير في سلوك الفرد ، سواء كان إرسالا أم استقبالا ، إیجابا أم سلبا.
- 4. تأثير التعصب السلبي أو الأعمى على عملية التذوق الفني، مثل تعصب الفرد لفكرة، أو موضوع معين يسيطر عليه، أو يتعصب لأسلوب، أو اتجاه، أو نمط فني معين، أو يتعصب لفنان، أو مدرسة فنية، ويجب أن نتذكر أن هناك فرقا كبيرا بين التعصب، والتفضيل، فالتعصب أمر مرفوض، لأنه يؤدي إلى الانغلاق وعدم المرونة، وبالتالي صعوبة فهم العمل الفني، والاستمتاع به أما التفضيل فهو أمر مقبول بل، ومطلوب، لأنه يؤكد شخصية الفرد المتذوق والشعور بكيانه، ويعبر عن ثقافته، وميوله الخاصة.
- 5. إهمال مادة التربية الفنية في مراحل التعليم المختلفة، وبخاصة الأساسية الأولى منها، وتقليص دورها في بناء شخصية المتعلم، إلى جانب إهمال المواد الفنية الأخرى كالتربية الموسيقية والمسرحية، أدى ذلك إلى تخريج أجيال من المتعلمين فاقدي الحس الجمالي، والتذوق الفني، ومصابين بالأمية الفنية.

وهناك مجموعة من العوامل التي تساعد على تحقيق التذوق الفني، منها:

- 1- الثقافة الفنية: وهي مجموعة الخبرات التي تتصل بمعنى الفن والجمال وتاريخ الفن، وارتباط ذلك بطبيعة العصر الحديث، وتتصل أيضا بمعرفة مفردات لغة التصوير، والقيم الفنية، والجمالية.
- المعايشة والاندماج الكامل وإعادة معايشة الخبرة والمراحل التي مـر بـها
   الفنان في إنجاز عمله.
  - 3- إشراك أكثر من حاسة في عملية التذوق الفني.

- الثقافة البصرية: ونعني به خبرة العين بالمرئيات أي إدراك ما يطرأ على الأجسام، أو الأشكال من تغيرات أو تحولات، نتيجة تغير زوايا الرؤية، أو تغير الحركة، أو تغير مصدر الضوء، أو تأثير عمليات التصغير أو التكبير، أو القرب والبعد، وعملية التذوق الفني لأعمال التصوير، تتطلب أن يكون لدى المتذوق قدرا وافرا من الثقافة البصرية.
- وراك العلاقة بين الشكل والمضمون: إن العمل الفني الجيد يكمن في تحقيقه الوحدة الكلية، أو العضوية بين الشكل والمضمون، والتذوق الفني يتوقف على إدراك الشخص لكيفية تحقيق هذه الوحدة، فالفنان يعبر عما يدركه، كما أنه يدرك ما يعبر عنه.
- 6- توقع شيء جديد في العمل الفني: ومن العوامل التي تساعد على تحقيق التنوق الفني توقع المتنوق الشيء، أو قيمة، أو صفة جمالية جديدة في العمل الفني، مما يجعله يغوص داخل العمل كي يكشف عنه ويستمتع به، حيث إن التجريب، والابتكار من أهم مميزات فنون العالم المعاصر.

بناء على ما سبق نستخلص أن التنوق الفني من الصعب تلقينه، بل يكتسبه المتعلم عن طريق الممارسة والتدريب، على أن يندمج الطفل في الموضوع الذي يريد أن يتنوقه، لذلك، فإن التنوق الفني لا يمكن أن يكتسب كعادة مستقلة في معزل عن سائر الخبرة، ويجب أن تتاح الفرصة للمتعلم ليوازن بعض القيم الجمالية، وأسس التصميم التي استخدمها في إنتاجه بالقيم والأسس التي أنتجها بعض الفنانين، وهذا من شأنه أن يعطي المتعلم فرصة في أن يشعر بارتباط قدرته الابتكارية، بقدرات الآخرين.

وفيما يأتي بعض الأهداف المتطقة بقدرة المتطم على التذوق الفني :

- وضع أسس عامة تنمي مقدرة المتعلمين على تذوق الأعمال الفنية (سبق ذكرها).
- تنمية قدرة المتعلمين على تجميل الأجواء المحيطة به بالمدرسة، والبيت مـــن
   خلال تذوقه الفنون الجميلة.
- مساعدة المتعلمين على تقدير القائمين، على تكوين الأعمال الفنية مما يسهم في
   دعم الحركة الفنية.
- تنمية اتجاه احترام الأعمال، والآثار الفنية المتوافرة في البلد، والمحافظة عليها.



# أساليب تخليل رسومات الأطفال

هناك أربعة أساليب لتحليل رسومات الأطفال، هي الأسلوب النفسي، والأسلوب السلوكي، والأسلوب التطويري، وأسلوب معلم التربية الفنية، وفيما ياتي توضيح لها .

## الأسلوب النفسي

رسومات الأطفال هي انعكاسات لانفعالاتهم، واحتياجاتهم، فقد تستخدم كأسلوب إسقاطي، وهي وسيلة لاكتشاف ما بداخل الطفل من صراعات نفسية، ويمكن لعالم النفس العيادي أو المهتم بذلك أن يحل الكثير مما يعاني منه الأطفال، وبذلك يُعد الرسم وسيلة تشخيصية، وفي الوقت نفسه، علاجية. فالطفل يُعبر برسمه عن تلك الأحداث والمشكلات التي تسبب له صراعاً في حياته، وعندما يفرغها على الورق يُعد ذلك تنفيساً عما يجول بخاطره، وعندما يتوصل إليها عالم النفس المختص، يساعد الطفل في التخلص مما يعاني منه.

### الأسلوب السلوكي

تعكس رسومات الأطفال التكوين الداخلي لهم، والأخصائي السلوكي يستطيع قراءة رسوماتهم التي تشكل سلوكهم في أغلب الأحيان، واسمستنتاج التغسير الممذي يحصل في الاتجاهات والسلوك لديهم.

## الأصلوب التطويري

تعكس رسومات الأطفال المراحل النطورية لهم، حيث لا يتعلم الطفل أي مهارة قبل أن يصل مرحلة كافية من النضج تؤهله للقيام بهذه المهارة، وعندما تكون

رسومات الأطفال غير واضحة، فذلك يعني أن الطفل في مرحلة انتقالية، ومن خلال رسوماته يمكن لعالم النفس النطوري، أن يستنتج المرحلة النطورية النسب يعيشها الفرد.

## أسلوب معلم التربية الفنية

إن معلم التربية الفنية هو الميسر، والموجه، والمرشد للطلبة، والطفل يسعى الى تطوير مفرداته لغويا، وتصويريا، والمعلم يجهز المواد والأدوات التي تساعد الطالب على تطوير مهاراته وتحت إشرافه، وبذلك تصبح أعمال الطلبة تسجيلا لتعبير اتهم الفنية وإبداعاتهم، حيث يعد الإبداع الطريق لفهم الطفل، والمعلم يشير اهتمامات طلبته، وانفعالاتهم نحو العمل الفني ويترك لهم الحرية في تنفيذ أعمالهم الفنية، وإبداعاتهم، ومن ثم يحلل تلك الأعمال، بالاشتراك مع طلبته.

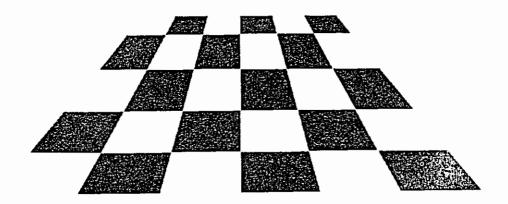

# الوَحْدة الخامسة

# التربية الفنية: أهدافها، ومناهجها لصفوف الحلقة الأساسية الأولي

| الأهداف العامة لمبحث التربية الفنية.      |  |
|-------------------------------------------|--|
| الأهداف الخاصة لمبحث النربية الفنية.      |  |
| توجيهات تربوية عامة.                      |  |
| منهاج التربية الفنية للصف الأول الأساسي.  |  |
| منهاج التربية الفنية للصف الثاني الأساسي. |  |
| منهاج التربية الفنية للصف الثالث الأساسي  |  |
| منهاج التربية الفنية للصف الرابع الأساسي. |  |
|                                           |  |



Commence of the commence of th

# التربية الفنية : أهدافها، ومناهجها لصفوف الحلقة الأساسية الأولى

التربية الفنية وسيلة لتنمية سلوك الطالب، وتوجيهه توجيها فنياً تربوياً، فهي ليست دراسة لمهارة حرفية فقط، ولكنها نشاط ذهني، وبدني يشحذ القدرات الإبداعية لدى الطالب من تنظيم لأفكاره، واهتماماته، وترتيبها وتخطيطها، وابتكار في أساليب تناوله للموضوعات الفنية بخاصة، والموضوعات الدراسية الأخرى بعامة، وهي تعديل في سلوك الأفراد، إيجابياً. عن طريق تشكيلهم للخامات المختلفة، والحصول منها على أعمال جيدة متقنة. وهي وسيلة للوصول إلى نفوس الطلبة ننبه بها حواسهم، ونحرك انفعالاتهم، وننمي أذواقهم وقيمهم في الحياة، ونصقال سلوكهم، وأسلوبهم في التعبير عن ذواتهم، ونكتشف أنماط شخصياتهم وميولهم.

تنطلق التربية الفنية من فلسفة بناء الفرد المهدع الحساس المفكر وذلك من خلال العودة بالفن إلى مقوماته الثقافية، وإغنائه بالعلاقبات الجمالية من خلال تحسسه، وتفاعله مع البيئة المحيطة به، وتفهمه لحضارته، وحضارات الشعوب الأخرى، وإدراكه للعلاقات بين الفن، والإنسان.

تأخذ فلسفة التربية الفنية بمبدأ التربية من خلال الفن، فهي تسعى إلى تكامل الإنسان من جميع جوانبه، ورفع درجة التذوق الفني لدى الطالب، واشتراك التربية الفنية مع الموضوعات الأخرى، لتحقيق الأهداف العامة للتربية.

## الخطوط العريضة للمبحث التربية الفنية

وفي ضوء ما تقدم تمَّ وضع الخطوط العريضة لمبحث التربية الفنيسة في مرحلة التعليم الأساسي، سعياً إلى بناء منهاج المرحلة الأساسية. حيث ركز الخسط العريض الأول على أسس مناهج التربية الفنية (الفلسفي، والنفسي، والاجتماعي، المعرفي) أما الخط العريض الثاني، فقد حدد الأهداف العامة لمبحث التربية الفنية.

# الأهداف العامة للمبحث التربية الفنية

- تزويد الطلبة بالمفاهيم، والمصطلحات الفنيسة، ودور الأدوات والخامات
   والأجهزة في الإنتاج.
- تنمية القدرة على الملاحظة، وتمييز عناصر العمل الفني المرتية، والتدرب
   على استخدامها.
  - تنمية التذوق الفني للجوانب الجمالية المختلفة.
- الكشف عن القدرات الإبداعية المميزة عند الطلبة، من خلال ممارسة العمل الفني وتنميته، لإيجاد أشكال، وصيغ مبتكرة.
- تنمية القدرة على التجميع، والتركيب باستخدام الأدوات، والخامات البيئية،
   وتعزيز التلقائية والفردية لدى الطالب في التعبير الفني.
  - المشاركة الجماعية الإيجابية في أعمال فنية جماعية، ومعارض فنية.
    - الربط بين الفن، والمهن المختلفة في البيئة المحلية.

ومن خلال تفحص هذه الأهداف، ندرك دور التربية الفنية في تحقيق الأهداف العامة للعملية التربوية، والتي تسعى بصورة عامة إلى تحقيق نمو المتعلم نموا متكاملاً، من الناحية الجسدية، والعقلية، والاجتماعية، والوجدانية، والانفعالية، واكتساب المهارات الأساسية، والمعارف، والاتجاهات التي تمكنه من شق طريقة في ميدان الحياة العملية كمواطن عامل ومنتج في المستقبل، وعلى هذا فالمواد في ميدان الحياة العملية كمواطن عامل ومنتج في المستقبل، وعلى هذا فالمواد الدراسية المختلفة تسهم في تنمية استعداد المتعلمين، ورفع مستواهم وتوجيههم بشكل سليم. ومن هنا تأخذ التربية الفنية دورها، كمادة من المواد التعليمية في حقل التربية العامة، فهي جزء من كل يسعى لتكامل نمو الطفل نمواً طبيعياً، يتفق وقدرات الجسمية، والعقلية، والوجدانية، والنفسية والخلقية، وهي النافذة التي يطل منها على عالمه الذاتي، وطاقاته المبدعة بحرية وطمأنينة.

# الأهداف الخاصة للمبحث التربية الفنية

أما الأهداف الخاصة للتربية الفنية فقد صنفها الخط العريض النائي إلى الأتي:

## مجال الاتصال

. اولا

يتوقع من الطالب في نهاية هذه المرحلة أن :

- يدرك الرموز، والعناصر الفنية، والأعمال، والمنتجات الفنية، ويميز بينها.
- يُحسِن الملاحظة والإمعان، واستخدام حواسه استخداماً غير محدود، عن طريق التعامل مع العمل القني.
- يُعبر عن انفعالاته وأفكاره بسهولة بلغة الفن المرئيسة، وعناصر ها كالخط،
   واللون، والملمس.

يوظف حسه البصري من خلال مشاهداته في البيئة والأعمال الفنية المختلفـــة
 عبر العصور.

#### أهداف النبو

تاننا

وتشمل هذه الأهداف مجالات النمو الجمالي، والجسمي، والعقلي، والمعرفي، والوجداني، والاجتماعي والإبداعي.

#### 1 أهداف النمو الجمالي

يتوقع من الطالب في نهاية هذه المرحلة أن :

- يدرك الأشياء في الطبيعة إدراكا جماليا.
- يتحسس مواطن الجمال في البيئة المحلية الطبيعية، ويتفاعل معها.
  - يتذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة.
    - بعكس خبرته الجمالية على بيئته.

## 2 أهداف النمو الجسمي

يتوقع من الطالب في نهاية هذه المرحلة أن:

- يستخدم قدراته الجسدية، ومهارته اليدوية فسي تطويع الخامات المختلفة،
   ويستخدمها في الإنتاج الفني.
  - يستخدم أدوات التربية الفنية وأجهزتها المناسبة لقدرته البدنية بشكل صحيح.

## 3 أهداف النمو العقلي والمعرفي

يتوقع من الطالب في نهاية هذه المرحلة أن:

- يتعرف طبيعة العمل الفني، وعناصره، من خلل تحديد العلاقات وإدراك الفروق بينها.
  - يكتسب معارف، ومهارات فنية معينة في المراحل المختلفة.
- يتعرف مصادر المعلومات، والحقائق التقنية التي لها علاقة مباشرة بالخامات
   والأجهزة، والأدوات الفنية.
  - يتعرف خصائص التراث الفني الأردني والعربي والإسلامي ومميزاته.
    - يعى أهمية التقنية الحديثة في الإنتاج الفني.

#### 4 أهداف النمو الوجداني

يتوقع من الطالب في نهاية هذه المرحلة أن:

- يتحسس دائما عظمة الخالق التي تتمثل في مظاهر الكون: أشكاله، وألوانه،
   وعلاقاته.
  - يعتز بدينه وتراثه الإسلامي، مدركا موقف الإسلام من الفنون.

## 5 أهداف النمو الاجتماعي

يتوقع من الطالب في نهاية هذه المرحلة أن:

- يستخدم خبراته السابقة ومهاراته في حل ما يواجه من مشكلات تعتمد على
   القيم الفنية والحس الجمالي.
- يتعاون مع الآخرين أفرادا وجماعات، ويتفاعل معهم بمشاركته في المشاريع
   الجماعية، وإقامة المعارض، وتجميل البيئة.

- يتقبل تقويم الآخرين.
- يحافظ على نظافة جسمه، ومدرسته، وبيئته.
- يقدر أعمال الآخرين الفنية، ويحترم آراءهم على اختلاف أعمارهم وتقافاتهم.
- يحب أرضه، وشعبه، ووطنه، ويعتز به عن طريق التفاعل مسع المناسبات المختلفة، والتعبير عنها فنياً.
- ينشر تراث شعبه، ويوظف العلاقات الإنسانية عن طريـــق المشاركة فـــي
   المعارض الفنية المدرسية المحلية، والعربية.

## 6 أهداف النمو الإبداعي

يتوقع من الطالب في نهاية هذه المرحلة أن:

- يُوجد أشكالاً، ورموزاً كانت موجودة من قبل، ويحدثها ويعدلها.
- يُطور أشكالاً، ورموزاً موجودة من قبل، بتشـــكيلها، واســتخدامها بأســلوب
   مختلف جدید.

## المجال الافتصادي

## فالث

يتوقع من الطالب في نهاية هذه المرحلة أن:

- يُسهم في الإنتاج عن طريق الأعمال الفنية، باعتبار أن الفن طاقة إنتاجية.
- يكتسب مهارات مختلفة، تساعده في الكسب المسادي، أو في حل بعض المشكلات الحياتية التي تواجهه.
- يستخدم خامات البيئة البسيطة قليلة التكاليف، إضافحة إلى إعادة استخدام
   الخامات، والمواد المستعملة في إنتاج أعمال فنيه، لتحقيق الترشيد في
   الاستهلاك.
  - يُسهم في المحافظة على الحرف الشعبية التقليدية، وتداولها.

## المجال الوطش والقومس

رانعا

يتوقع من الطالب في نهاية هذه المرحلة أن:

- ينمي حسه الوطني بالتعبير الفني الهادف عن المناسبات والاحتفالات، والأعياد
   الدينية، والوطنية، والقومية.
  - يعى أهمية انتمائه للثقافة الإسلامية، وارتباطه بالأمة الإسلامية.
    - يقدر العلاقات الإنسانية التي تربط بين شعوب العالم.

ولا يمكن للتربية أن تحقق أهدافها العامة، والخاصة إلا من خلال تكاملـــها مــع المواد (المباحث) الدراسية الأخرى، وفيما يأتي أمثلة على ذلك :

## أمثلة على تكامل التربية الفنية مع المباحث الأخرى :

التعبير بالرسم عن موضوعات، ودروس القراءة.

تعليم الأرقام، والحروف باستخدام المعاجين. نجميع المواد الدراسية الشكال التوضيحية للمباحث الأخرى. نجميع المواد الدراسية التعبير بالرسم عن المعارك التاريخية والإسلامية. دين، تربية اجتماعية

لغة عربية

- تكوين زخارف من حروف، وكلمات باللغة العربية. **نغة عربية** 

عمل كلمات، وحروف، وتحليل، وتركيب، وتجريد بالصلصال. فعة عربية

- زخرفة عن طريق الأرقام العربية. رياضيات

الزخرفة وعمل تكوينات فنية بواسطة الأشكال الهندسية.

تكوين المواقف الصحيحة، والخاطئة في التربية الاجتماعية.

رسم خضر اوات، وفواكه من البيئة المحلية.

استخدام الدرجات اللونية، والرسوم التوضيحية في مجلات الحائط.

تلوین، مجسمات، أزیاء شعبیة، وزخرفتها.

- الاستفادة من مستهلكات البيئة.

طلاء الجدران.

# ويمكن ربط أفكار المتطمين بالأهداف الخاصة للتربية الفنية وتكاملها مسع المواد الأخرى من خلال الآتي :

| مجال الأهداف                     | الممارسة أو النشاط                    |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| مجال الاتصال :                   | رسم معارك تاريخية، مواقـف دينيـة،     |  |  |  |  |
| تعبسير عسن انفعالاتسه وخبراتسه   | ورسم دروس اللغة العربية، مشاهدات      |  |  |  |  |
| ومشاهداته.                       | واقعية.                               |  |  |  |  |
| مجال النمو الجمالي :             | رسم مناظر طبيعية، وتنسيق أزهار،       |  |  |  |  |
| تحسـس مواطـن الجمـال، والتــذوق، | وتصميم بطاقات فنية، والمشاركة في      |  |  |  |  |
| والخبرات.                        | معارض وتنسيقها.                       |  |  |  |  |
| أهداف النمو الجسمي :             | الحفر على الصلصال، عجن الصلصال،       |  |  |  |  |
| قدرات جسدية ومهارات يدوية        | والقص، والثني، والطي، والعفر على      |  |  |  |  |
|                                  | الجبس، والنشر، والخياطة، والتطريز.    |  |  |  |  |
| أهداف النمو العقلي والمعرفي:     | التعرف إلى مصادر الألوان، ومصادر أه   |  |  |  |  |
| يكتسب مهارات فنية، وثقافية فنية، | الصلصال، وطرق التشكيل، والـتراث       |  |  |  |  |
| وخصائص التراث ومميزاته.          | الفني، والخامات، والأجهزة والأدوات،   |  |  |  |  |
|                                  | والزخرفة الإسلامية.                   |  |  |  |  |
| أهداف النمو الوجداني :           | رسم مواقف بطولية، تعذيب بـــلال،      |  |  |  |  |
| يتحسس عظمة النالق، والاعتزاز     | ومعركة اليرموك، ورسم كائنات حية،      |  |  |  |  |
| بالدين والقيم الإسلامية.         | وتذوق الفنون والرسومات الإسلامية.     |  |  |  |  |
| أهداف النمو الاجتماعي :          | العمسل الجمساعي، مشسروعات فنيسة       |  |  |  |  |
| تعاون مع الآخرين تقبل النقد،     | جماعيــة، وتقويــم العمــل، ومناقشــة |  |  |  |  |
| المحافظة على النظافة، وحب الأرض. | أعمال زملائه، والتعاون في جمع         |  |  |  |  |
|                                  | الخامات والمستهلكات.                  |  |  |  |  |
| أهداف النمو الإبداعي :           | توليف أعمال جماعية فنية، وتكوين       |  |  |  |  |
| يطور أشكالا ورموزا موجودة.       | عمل غني باستخدام خامات بسيطة،         |  |  |  |  |
|                                  | وزخرفة موضوع بطريقة مبتكرة.           |  |  |  |  |

| مجال الأهداف                      | الممارسة أو النشاط                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| أهداف النمو الاقتصادي :           | تجليد كتبه ودفاتره بأوراق من عمله،  |
| المساعدة في الكسب المادي، استخدام | وتصميم بطاقة معايدة وإرسالها إلى    |
| خامات بسيطة في إنتاج أعمال فنية.  | والديم، والاستفادة من مستهلكات      |
|                                   | البيئة.                             |
| المجال الوطني والقومي :           | رسم موضوعات تعببرية حول مواقف       |
| المساهمة في الاحتفالات القوميــة  | قومية (عيد الجلوس، وعيد ميلاد جلالة |
| والوطنيسة، والاعستزاز بالثقافسة   | الملك)، وجمسع صسور، وتكويسن         |
| الإسلامية، والعالمية.             | موضوعات فنية، وتصميم زينات          |
|                                   | والمشاركة في الاحتفالات.            |

في حين عالج الخط العريض الثالث، المنهاج من حيث بناؤه وتطبيقه. وقد ركز على مجموعة من التوجهات منها: التوجه المشغلي (المرسمي) والتوجه نحو الإنسانيات، والعمليات التربوية، وبين عناصر المنهاج، وكيفية تطبيقه.

أما الخط العريض الرابع، فقد أوضح مكونات الخطة الدراسية للتربية الفنية وحدد عدد الحصص لمرحلة التعليم الأساسي بواقع حصة واحدة لكل صحف أما مواصفات الكتاب المدرسي، ودليل معلم التربية الفنية فقد بينها الخط العريض الخامس، حيث هناك أربعة أدلة لمرحلة التعليم الأساسي، في حين عالج الخط العريض السادس، الأساليب والوسائل، والأنشطة الخاصة بتدريس مبحث التربية الفنية، وتطويره.

## توجيهات تربوية عامعة

يُعد المعلم من أهم الأطراف الرنيسة في العملية التعليمية، لأنه الوسيط بيـــن الطالب والمنهاج. ولذلك فابن على معلم التربية الفنية أن يراعي التوجيهات الآتية :

- دراسة المنهاج دراسة عميقة للوقوف على أهداقه ومحتواه، وضع خطة فصلية شاملة للمجالات الفنية الواردة فيه، بشكل يتلاءم مع عدد الحصص المقررة، ويتناسب مع البيئة المحلية، مراعيا في ذلك، ربط المنهاج بالخبرات الحياتية للطائة.
- اختيار موضوعات فنية هادفة تتناسب وقدرات الطلبة، كالمناسبات القومية، والدينية المختلفة، والإفادة من الموضوعات التي تدرس في المباحث المختلفة، باعتبارها مصدرا تستوحى منه موضوعات التعبير الفني، وإتاحة الفرصة للطلبة كي يسهموا بأفكارهم الإبداعية فسي الموضوعات الفنية التعبيرية، وتشجيعهم على ذلك.
  - احترام أعمال الطلبة على اختلاف مستوياتها الفنية، تأكيدا لثقة الطلبة بأنفسهم،
     وتشجيعا لهم على الاستمرار في التعبير الفني.
- معرفة المعلم أن ما ينتجه الطلبة من أعمال بسيطة ما هي إلا وسيلة، وليست
   هدفا بحد ذاته، وعليه أن يبين للطلاب كيفية استخدام المواد، والأدوات الفنية،
   دون التدخل في العمل الفني نفسه.
- تشجيع الطلبة على الكشف، والتجريب مما يدفعهم إلى العمل والإبداع، وعلى
   المشاركة في المعارض المحلية، والدولية والإفادة من أوقات الفراغ، وحصص
   النشاط في تنفيذ موضوعات المسابقات الفنية.
- التعرف إلى الأدوات، والمواد اللازمة لتطبيق مجالات المنهاج، وأماكن
   وجودها، ومساعدة الطلبة في الحصول عليها، وحثهم على استخدام المواد

الرخيصة الثمن التي تتوافر في بيئتهم، والإفادة من المـــواد المســتهلكة فـــي الأعمال الفنية (خيوط، وعلب فارغة، وقصاصات أقمشة، والجرائد والمجــلات القديمة).

ولعدم توافر كتب مدرسية للتربية الفنية لصفوف الحلقة الأساسية الأولى أورد في الصفحات اللاحقة منهاج التربية الفنية لصفوف الحلقة الأساسية الأولى كما وردت في منهاج التربية الفنية، وخطوطه العريضة في مرحلة التعليم الأساسي (الفريق الوطني لمبحث التربية الفنية، 1990).

## أولا : منهاج التربية الفنية للصف الأول الأساسي

الهجال: التعبير النتي بالرسم والتصوير. مدد الحصص الهنترحة: 14

### الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة الرسم والتصوير أن:

- يميز أنواع الخطوط.
- يتعرف إلى أسماء الألوان المحيطة به في البيئة المحلية.
  - يرسم أشكالا ويلونها بحرية تامة.
- يعبر عن الأشكال الواقعية، والخيالية بما يتناسب وقدراته
   الخاصة.
  - يتعرف إلى بعض المواد اللونية.

#### المحتوى: المعلومات:

- أنواع الخطوط (طويل، وقصير، ومستقيم، ومتعرج).
- الخطوط في الطبيعة ( الأبنية، والأثاث، والأشجار ... الخ ).
  - أسماء الألوان في البيئة المحيطة.
- أنواع المواد اللونية البسيطة (شمعية، طباشيرية / باستيل ).

#### المهارات:

- رسم خطوط، وأشكال مستخدما قلم الرصاص.
  - رسم خطوط مستخدما مواد لونیة جدیدة.
- رسم الموضوعات، وتلوينها بحيث تتناسب ومستوى الطالب والمدرسة، ومساعدة واهتماماته مثل : ( عبور الشارع، وألعاب، والمدرسة، ومساعدة المحتاج، والقصص الهادفة...اللخ ) .

- المحافظة على النظافة والترتيب.
  - الشعور بالأمان والمحبة .
    - تعزیز روح التعاون .

## الأهداف: يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من دراسة التصميم أن:

- يتعرف إلى الألوان، والخطوط، ومسمياتها، وعلاقتها بالبيئة.
  - يتحسس ملامس السطوح في الطبيعة.
  - يزخرف مساحات محددة بحروف عربية.
  - يكون تصميمات مبتكرة من الطبيعة، والبيئة.

#### المحتوى: المعلومات:

- أسماء الألوان، والمواد اللونية.
  - أنواع الخطوط.
- الملامس في الطبيعة، والبيئة.
- الأشكال في الطبيعة، والبيئة.

#### المهارات:

- عمل تصميمات حرة، وزخرفية مستوحاة من الطبيعة.
- الطباعة بالإصبع، وورق الشجر، وأشياء مختلفة الملامس.
- عمل بطاقات متعددة الأهداف مثل : (بطاقات معايدة، ودعوة..الخ).
  - استخدام الحرف العربي باعتباره مصدرا زخرفيا.

#### الاتحاهات :

- المحافظة على النظافة، والترتيب.
  - تعزیز روح التعاون.
  - احترام إنتاج الآخرين.
  - الشعور بالأمان، والمحبة.

## الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة التشكيل، والتركيب والبناء أن:

- يلاحظ الكتل، وسطوح الأشياء في الطبيعة.
  - يتعرف إلى ملامس مختلفة.
    - يقارن بين السطوح.
  - يتحسس ملامس معاجين مختلفة.
  - يعبر عن انفعالاته بالتشكيل المجسم.

#### المحتوى: المعلومات:

- الملامس والكتل في الطبيعة والأشياء التــــي حولـــها (الكبــير، والصغير).
  - التشابه والاختلاف بين الملامس.

#### المهارات:

- اللعب بالعجائن المختلفة.
- تشكيل الكتلة بأسلوب البناء، والضغط والحذف، وإحداث ملامس متنوعة على سطحها.
- تنفيذ موضوعات أعمال مجسمة تعبر عن مواقف من الحياة،
   ومن الخيال والذاكرة مستخدما المعاجين المختلفة.

- الإفادة من الخامات والمواد المتوافرة في البيئة.
  - تعزیز روح التعاون.
  - تنمية روح البحث والاكتشاف.

## ثانيا : منهاج التربية الفنية للصف الثاني الأساسي

الهجال: التعبير الفني بالرسم والتصوير. عدد الحصيص الهقتوحة: 14

#### الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة الرسم والتصوير أن:

- يتعرف إلى حركة الخط، واتجاهاته في الطبيعة.
  - يتعرف إلى تصنيف الخطوط.
- يستخدم الحروف العربية والأرقام الحسابية باعتبارها مصـــادر زخرفية.
  - يتعرف إلى خصائص بعض المواد اللونية الجديدة.
    - يعبر بخطوط مستوحاة من الطبيعة .
- يرسم بخطوط تكوينات، ويلونها بحيث تتناسب وقدراته العقليــة،
   والجسمية .

#### المحتوى: المعلومات:

- الخطوط موجودة في الطبيعة (الجبال، والأشــــجار، والمبــاني، والأثاث).
  - الخطوط أنواع (ثخينة، ورفيعة، حادة، ولينة).
  - الحروف ألعربية والأرقام الحسابية باعتبارها مصادر زخرفية.
- المواد اللونية، وخصائصها (الألوان المائية، والشمعية،
   والطباشيرية / الباستيل).

#### المهارات:

- تقلید خطوط الطبیعة بحرکات خطیة بسیطة.
- زخرفة مساحات محددة بالحروف، والأرقام العربية.
- التعبير بالرسم عن موضوعات من الطبيعة، وتلوينها.
- التعبير بالرسم عن موضوعات تنمي الخيال عند الطالب،
   وتلوينها.

- الشعور بالأمان، والمحبة.
- تذوق جمال الخط العربي.
- المحافظة على النظافة، والترتيب.
- تذوق جمال الطبيعة، والبيئة المحيطة.



#### المحال تاتنصميم

## الأهداف : يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من نراسة التصميم أن :

- يميز بين الألوان من حيث أتواعها، وعلائتها في الطبيعة.
  - ينرك حركة الخطوط، وعلائتها بالمالمن.
    - يكتشف المالمين حسيا ويصريا.
- يكون تصميمات حرة، زخرنية إسلامية مستوحاة مسن الطبيعة
   والبيئة.

#### المحنوى: المعلومات:

- أقواع الألوان، خصائصها وطبيعتها.
- حركة الخط في الطبيعة، واتجاهاته، ومالمسه.
  - العلمس الحسى الحكيلي، والبصري الوهمي.
    - لعلاقة بنن الأشكال المنشائية.

#### المهارات:

- عمل تصمیمات حرة وزخرانیة إسلامیة مستوحاة مسن الطبیعة.
   و النیئة.
  - الطباعة بورق الشجر، وقطع الإستنج وغيرها.
    - تولیف الخامات (الکولاج).
- عمل بطاقات متعددة الأهداف مثل : ( بطاقات المناسبات المختلفة، ومعايدة....الخ).

#### الاتحاهات:

- ترشيد الاستهلاك، وذلك باستخدام الخامات، والمرواد البسيطة المتوافرة في البيئة.
  - الإحساس بعظمة الخالق عن طريق النتبه للطبيعة، وملحظتها.
    - المحافظة على النظاقة والترتيب.

### الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة التشكيل والتركيب والبناء أن:

- يلحظ الكتلة والفراغ المحيط بها.
- يلاحظ ملامس السطوح المختلفة، ويميز بينها.
  - يلحظ حركة الخط، واتجاهاته في البيئة.
  - يبنى أشكالا مستوحاة من المشاهدة، والخيال.

#### المحتوى: المعلومات:

- الملمس الحسى الحقيقى والبصري الوهمى للسطوح.
  - العلاقة بين الكتل المتشابهة.
  - العلاقة بين الأشكال المتشابهة.

#### المهارات:

- عمل مجسمات مستوحاة من الذاكرة والخيال، والرؤية المباشرة.
- عمل موضوعات ومشاريع بناء مثل : القرية، والحي، والمدرسة، إضافة إلى تنظيم مكونات المشروع.

- حب المشاركة في أعمال جماعية.
- احترام أعمال الآخرين، وتقديرها.
- تنمية القدرة على التنظيم والتركيب.

## ثالثا : منهاج التربية الفنية للصف الثالث الأساسي

الصحال: التعبير الفني بالرسم والتصوير. عدد الحصص المقترحة: 14

#### الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة الرسم، والتصوير أن:

- برسم أشكالا هندسية بسيطة.
- يزخرف بأشكال هندسية بسيطة.
- يستخدم مواد، وأدوات خطية جديدة.
- يتعرف إلى التدرج اللوني، يدرج لونا واحدا من الغـــامق إلــــى
   الفاتح.

#### المحتوى: المعلومات:

- الأشكال الهندسية ( مربع، ومستطيل، ودائرة، ومثلث...الخ).
  - الأشكال الهندسية باعتبارها مصدرا زخرفيا.
    - معنى التدرج اللوني (الفاتح والغامق).

#### المهارات:

- تكرار الأشكال الهندسية في مساحات محددة.
- استخدام لون واحد في التدرج من الفاتح إلى المعامق.
- رسم موضوعات من اهتمامات الطالب، وتلوينها مثل: (مباراة رياضية، ورحلة مدرسية، وإطلاق صاروخ إلى الفضاء...الخ).

- المحافظة على النظافة، والترتيب.
- احترام أعمال الآخرين، وتقديرها.
  - الشعور بالأمان والمحبة.
  - تقبل النقد الموضوعي البناء.

## الأهداف: يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من دراسة التصميم أن:

- يحس بالقيم اللونية المختلفة (الفاتح والغامق).
- يدرك الخطوط في النماذج، والأشكال الهندسية الأولية،
   والزخرفة الإسلامية.
  - يدرك النسب بين الأشكال الهندسية البسيطة.
- يكون تصميمات مبتكرة مستوحاة من الطبيعة، والبيئة،
   والزخارف الإسلامية.

#### المحتوى: المعلومات:

- مفهوم الغامق و الفاتح.
- استخدام الخطوط في الأشكال الهندسية والزخرفة الإسلامية.
- مفهوم الكبير والصغير في الأشكال الهندسية البسيطة (النسب).

#### المهارات:

- عمل فسيفساء بالورق الملون.
- عمل تصميمات حرة خطية زخرفية مستوحاة من الطبيعة،
   والبيئة، والزخرفة الإسلامية.
  - الطباعة بالبطاطا، وأشياء ذات ملامس.
- عمل تكوينات فنية بأسلوب التوليف بين الخامات المختلفة
   (كولاج).

- الإفادة من المواد، والخامات المتوافرة في البيئة.
  - تذوق جمال الخط العربي.
  - المحافظة على النظافة، والترتيب.
    - الشعور بالأمان، والمحبة.

### الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة التشكيل، والتركيب والبناء أن:

- يلحظ الاختلاف والتشابه بين كتل الأشكال الطبيعية، وملامسها.
  - يلاحظ التفاصيل، والملامس الحقيقة.
- يشكل بالحذف والإضافة مجسمات نحتية وأشكالا بارزة مستوحاة من الخيال، أو المشاهدة.
  - يختار الخامات المناسبة.
  - يلون الأشكال المجسمة بعد جفافها.

#### المحتوى: المعلومات:

- سطوح الأشياء، وملامسها، وتفاصيلها.
  - العلاقة بين الأشكال، والكتل المختلفة.
    - اللون والكتلة.
    - توزيع الكتل في الفراغ.
- توزيع الملمس الحسى الحقيقى للسطوح والكتل.
  - مفهوم الزخرفة البارزة.

#### المهارات:

- عمل رسومات مبدئية للأشكال الطبيعية.
- تشكيل نماذج للفاكهة والخضار وغيرها، بالمعاجين المختلفة (المواد المستهلكة) وتلوينها بعد أن تجف.
  - عمل زخرفة بارزة على أشكال مسطحة، أو مجسمة.

- المحافظة على النظافة.
- تعزيز الثقة بالنفس، وتحمل المسؤولية.
  - تنمية الخيال.

## رابعا : منهاج التربية الفنية للصف الرابع الأساسي

## الهجال: التعيير النتي بالرسم والتصوير. . عدد الحصص الهنتوحة: 14

## الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة الرسم والتصوير أن:

- يتعرف إلى الخط.
- پستخدم الكتابة العربية باعتبارها مصدرا زخرفيا.
- يدرج اللون من الفاتح إلى الغامق، ومن المضميء إلى المعتم.
  - يستخدم مواد لونية مختلفة ليحصل على ملامس لونية.
- يرسم تعبيرات حرة مستوحاة من الطبيعة، والخيال، ويلونها.

#### المحتوى: المعلومات:

- تعریف معنی الخط.
- مصادر الزخرفة : (الكتابية).
  - الملامس الوهمية وتدرجها.
- العلاقة اللونية (الاختلاف بين الألوان).

#### المهارات:

- استخدام الكتابة العربية باعتبارها مصدرا زخرفيا.
- إحداث درجات لونية تتراوح بين الفاتح، والغامق.
- استخدام الألوان، والخطوط لإحداث ملامس وهمية متفاوتة.
- رسم موضوعات مستوحاة من الطبيعة، والخيال، وتلوينها. مثال (مباراة رياضية، عالم الفضاء، قصص هادفة...الخ).

- المحافظة على النظافة والتنظيم.
  - الاعتزاز بالخط العربي.
- الإحساس بالقيم الجمالية في البيئة المحلية.
  - تعزیز روح التعاون.

## الأهداف: يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من دراسة التصميم أن:

- يتحسس العلاقات اللونية في التدرج اللوني.
- يتحسس، ويتذوق أثر الخط في حــروف الكتابــة، والزخرفــة
   الإسلامية.
  - يميز بين الأشكال المتشابهة، والمختلفة.
  - يميز بين الملامس الوهمية للسطوح في الأعمال الفنية.
- يكون تصميمات مبتكرة من الزخارف الإسلمية، والشعبية،
   والحروف العربية.

#### المحتوى: المعلومات:

- مفهوم التدرج اللوني.
- دور الخط في حروف الكتابة العربية باعتباره مصدرا زخرفيا.
  - تعريف الكتل.
  - الأشكال المتشابهة، والمختلفة.
  - تدرج الملامس الوهمية في الأعمال الفنية.

#### المهارات:

- عمل أربع درجات لونية من لونين فقط، في مساحات هندسية
   (مستطيلات مثلا).
  - عمل تصميم باستخدام حرف واحد من حروف الكتابة العربية.
- عمل زخارف شعبية، وتطبيقاتها بأسلوب الطباعة بالتفريغ (ستانسل).

- المحافظة على النظافة، والدقة، والتنظيم.
  - الاعتزاز بالخط العربي.
  - الاعتزاز بالتراث الشعبي الأردني.
  - الإعداد الجيد يسبق التنفيذ الناجح.
    - الشعور بالأمان والمحبة.



### الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة التشكيل والبناء أن:

- يلحظ حركة الخط في أشكال المخلوقات.
  - للحظ ملامس السطوح المختلفة.
  - يميز بين الأشكال المختلفة المتشابهة.
    - يؤكد التوازن بين الكتل المختلفة.

#### المحتوى: المعلومات:

- الملامس في الأعمال الفنية.
  - اختلاف الأشكال.
- التوازن بين الكتل المختلفة وما حولها.
- درجات اللون في تلوين الأقنعة، (الفاتح، والغامق).

#### المهارات:

- عمل أقنعة مستوحاة من قصة، أو مسرحية باستخدام المواد
   المتوافرة في البيئة، ثم تلوينها.
  - بناء كتل مستوحاة من البيئة المحلية، والتراث الشعبي.
- تجسيم بعض الموضوعات ذات العلاقة في المظـاهر الكونيـة
   (مثل زهرة، وفراش، وسطح القمر…الخ).

- الإحساس بعظمة الخالق.
- الإحساس بالتراث الشعبي الأردني.
- الإفادة من الخامات، والمواد المستهلكة.

. I salata kana matang talang talang talah talah talah kana di talah kana talah di talah kanangkan dalah salah salah salah talah tal

## الوحدة السادسة

## التخطيط وأهميته في تدريس التربية الفنية

- مقدمة
- 🗖 أهمية التخطيط الدراسي
  - 🗖 التخطيط السنوي
    - 🗖 الخطة الدرسية
- 🗖 نماذج من الخطط الدرسة للمجالات الثلاث



### مقدمية

التخطيط، هو تصور مسبق للمواقف التعليمية التعلمية، وإعداد هيكل تنظيمي لهذه المواقف، حتى تؤدي أهدافها التربوية على أفضل وجه ممكن، إذ يتضمن التخطيط الدراسي وضع تصميم لما ستكون عليه العناصر، والأنشطة المكونة للموقف التعليمي، والتفاعلات، والعلاقات التي تتم قيما بينها، وذلك بأفضل أسلوب، حتى يتم تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للمتعلم، فيحصل على أكبر قدر ممكن من التعلم.

إذاً، التخطيط عملية عقلية (تصور ذهني) تسبق التنفيذ، فهو كالتصميم بالنسبة للعمل الفني، حيث يتصور المصمم ما سيكون عليه العمل الفني، شم يرسم خطوطه العريضة موضحاً العناصر الرئيسة المكونة له، وعلاتها ببعضها وبالكل، فيظل المصمم يُضيف، ويَمسح، ويُعدّل، ويدرس، ويجري التعديلات اللازمة ثانية حتى يستقر على التشكيل الذي كان يرمي إليه، ويحمل له تصوراً في ذهنه، فالتصميم تصور ذهنسي للطريق الذي سيسير فيه العمل، ولاتجاهاته ومسالكه، والمشكلات المتوقعة، فيضمن التخطيط وضع الحلول المناسبة للتغلب على هذه المشكلات وتذليلها، يخطط كل ذلك ليتم تنفيذه في فترة زمنية محددة، ولعدد معين من الطلبة ذوي مستويات محددة.

وبعد تطبيق ما تم تخطيطه في الموقف التعليمي، يحصل المعلم علمى تغذيمة راجعة معرفية، تشمل هذه العناصر، فيعاد النظر في التخطيط ويجري عليه ما يلزم من إضافة، أو أي تغيير مناسب، ثم يوضع التخطيط من جديم تحمت التجريم، ويتم الحصول على التغذية الراجعة المعرفية.

وبذلك، يظل التخطيط تصوراً أولياً قابلاً للتعديل والتغيير في ضـوء احتياجـات المواقف التعليمية، ليتسنى ضمان تطوير التعليم والتعلم الدائمين، والتخطيـط الدراسـي يتناول أبعاداً تربوية مهمة يؤثر فيها، ويتأثر بها، أهمها الطالب، والمعلم، وعمليات التعلم، والمنهاج، والتقويم.

## أهمية التخطيط الدراسى

إن عملية التخطيط الواعي للعمليات التعليمية، والفعال للطلبة، تساعد المعلم على الآتي :

- إعادة تنظيم المادة التعليمية ومستلزماتها وترتيبها بشكل يجعلها أكثر ملاءمــــة
   لإمكانات الظالب، واحتياجاته.
- يجنب إهدار الوقت، والجهد الناتج عن عدم التخطيط، وبالتالي التخبط وترك الأمور تحت رحمة المصادفة.
- - الأخذ بالاتجاهات التربوية الحديثة الخاصة بنظريات التعليم والتعلم.
- جعل عملية التعلم ممتعة للطلبة، فيقبلون على التفاعل مع الخــبرات المنظمــة
   بايجابية، ويسر دون ملل أو إحباط.
- تحقیق النرابط والتكامل بین أهداف التعلیم، ووسائله، وطرائقه، واستراتیجیاته،
   واحتیاجات الطلبة، وإمكانیاتهم.
- إعطاء الفرص المناسبة لكل طالب ليبلغ الأهداف المنشودة على وفق سرعته
   في التعلم والطرائق التي تناسب إمكانياته.
- التحكم في العناصر المتعددة المؤثرة في الموقف التعليمي التعلمي، من أجـــل توجيهها نحو الأهداف المخطط لها.
  - اختيار أساليب التعليم والتقويم المناسبة التي تقيس مدى فاعلية التعليم والتعلم.
- اختيار المواضيع المختلفة التي من خلالها يتم تحقيق الأهداف العامة للتربيسة
   الفنية بعامة، وأهداف كل صف بخاصة، مراعياً في ذلك، المناسبات الوطنية،
   والقومية، والدينية، والأهداف الجارية، وفصول السنة.

والخُطط التعليمية التعلمية لها مستويات، تخطيط سنوي أو فصلى، وتخطيسط درسي (لحصة واحدة أو حصتين) وفيما يلي توضيح لها:

## الخُطة السنوية ﴿ الفصلية ﴾

هي خطة بعيدة المدى، تظهر مادة المنهاج، وتوزيعها على العام الدراسي، بحيث تبين الأهداف العامة للموضوع، ومحتوى المادة للمنهاج (معارف، ومهارات، واتجاهات) والأساليب والوسائل، والأنشطة المقترحة لتحقيق الأهدداف، ووسائل التقويم المقترحة.

لهذا تشكل الخطة السنوية للمعلم المعيار الذي يقيس مدى تحقق أهدافه، كما تحدد له أين يقف من المنهاج بالضبط. ولكي تكون الخطة السنوية عملية قابلة للتنفيذ، يجدر بالمعلم أخذ النقاط الآتية بعين الاعتبار:

- الفترة الزمنية، وبالتالي عدد الحصص المقررة، وحصص النشاط المرافق التي ستغطيها الخطة.
- المجالات الدراسية التي وردت في المنهاج، وأهدافها الخاصة، وتوزيعها بشكل
   يتناسب وفصول السنة، ومدى علاقة بعضها ببعض.
  - المناسبات والأعياد القومية، والعطل المدرسية.
- إمكانات المدرسة والبيئة المحيطة بها من حيث توافر الخامات، والنماذج الفنية،
   والوسائل التعليمية، والأدوات اللازمة لتنفيذ كل مجال.
  - خلفية (خبرة) الطالب الفنية، وبيئته المحلية.

- مدى ارتباط المبحث بالمباحث الدراسية الأخرى، والتنسيق مع معلمي المباحث الأخرى.
  - تقويم بنود الخطة في أثناء تنفيذها وبعده.

ولكي تؤدي الخطة السنوية الأهداف من إعدادها، يجب أن تشمل العساصر الآتية :

- الأهداف العامة للمنهاج في المجالات الثلاثة: المعرفية، والنفس حركية، والوجدانية.
  - 2. محتوى المادة الدراسية.
  - الوسائل التعليمية التعلمية، والأنشطة المقترحة لتحقيق الأهداف.
- 4. وسائل التقويم المقترحة وأدواته لمعرفة مدى تحقيق الطلبـــة للأهـــداف، ومـــن
   وسائل التقويم :
- أ- وسائل إختبارية: لقياس ما تمكن الطلبة من إنجازه، وأدواتها
   الاختبارات، والامتحانات المدرسية.
- ب- وسائل التقويم الذاتي: لتقويم الطالب نفسه ذاتياً في موقف معين، أو نشاط، يُمكن أن تستخدم المقابلات والاستبيانات والمذكرات الشخصية لذلك.
- ج- الملحظة: وتتم من خلال ملحظة سلوك الطالب في مواقف محددة داخل الصف أو خارجه، وتسجيل ما يُلاحظ في سجلات خاصة، ومن أدواتها، السجلات القصيصية، وسلالم التقدير.
- 5. الزمن اللازم لتدريس كل وحدة من وحدات المنهاج، من حيث عدد الحصص، أو الأيام والأسابيع، ومن حيث توقيت تدريسها أي في أية فترة مـــن السـنة، بحيث تتناسب مع ظروف الطلبة، وإمكانيات المدرسة، أو فصول الســـنة، أو

المناسبات القومية أو الدينية، أو الامتحانات المدرسية. أو ارتباطها بمواضيــع المواد الدراسية الأخرى.

مكان تدريس كل وحدة من الوحدات التعليمية، بحيث تتأثر الوحدة خلال تنفيذها
 بالمكان، كالمشغل، أو المرسم، أو حديقة المدرسة.

### خطوات بناء الخطة السنوية بعامة

تسير عملية بناء الخطة السنوية بعامة في خطوات متسلسلة هي :

- الاطلاع على فلسفة التربية، وأهدافها، وعلى أهداف المرحلة التي سيعلم فيها تلك المواضيع، ثم أهداف المادة الدراسية ككل.
  - 2. تحديد الأهداف الخاصة بكل وحدة من وحدات المناهج.
- دراسة الإمكانات المتوافرة في المدرسة من جميع الجوانب، ثم اختيار الأنشطة والوسائل المناسبة وتحديدها لتحقيق أهداف كل وحدة تعليمية.
  - 4. تحديد وسائل التقويم المناسبة لكل وحدة تعليمية.
- تقرير عدد الحصص اللازمة لكل وحدة، واختيار التوقيت المناسب لتعليمها،
   ويراعى فى ذلك العطل المدرسية.
- 6. تحديد شكل (مخطط) وإطار معين تفرغ فيه المعلومات الخاصة بجميع العناصر المكونة للخطة، بحيث يكون هذا المخطط (الشكل) واضحاً، يسهل الرجوع إليه للحصول على المعلومات المطلوبة.
- يمكن اعتبار الخطة السنوية بمثابة تخطيط أولي قـابل للتعديـ فـي ضـوء احتياجات الطلبة والمواقف التعليمية المختلفة، والظروف المدرسية الطارئة.

وفيما يأتي نموذج يوضح مكونات الخطة السنوية :

نموذج خطة سنوية للتربية الفنية

| •        |                             | -                            |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
|          | ملاحظات                     |                              |  |  |  |  |
| <br>إصف: | التقويم                     |                              |  |  |  |  |
| الصو:    | - أساليب                    | د - وسائل تعليمية<br>- أنشطة |  |  |  |  |
|          | الخامات والمواد<br>والأدوات |                              |  |  |  |  |
|          | المحتوى                     | اتجاهات                      |  |  |  |  |
|          |                             | محارات                       |  |  |  |  |
|          |                             | معلومات                      |  |  |  |  |
| العمل .  | المحال<br>وأهدافه           |                              |  |  |  |  |
| القصل    | الشمر والأسيوع              |                              |  |  |  |  |

الفصل :

## الخطعة الدرسيحة

التخطيط للخطة الدرسية أساس لبلوغ الأهداف التربوية المقصودة، ومن أجل ذلك، يطلب من المعلم أن يستعد تربوياً لقيادة العملية التربوية الصفية في كل حصمة مستعيناً بالنموذج الهيكلي للخطة الدرسية (الذي سيرد فيما بعد) لتنظيم فعاليات كل حصمة، والذي يشمل البنود الآتية:

## لأ الأهداف الخامنة للحصة

ينبغي على معلم التربية الغنية تحديد الأهداف الخاصة لدرسه، والقيسم التي يتوخاها منه، بحيث تكون واضحة، ومحددة، وسهلة القياس، ويمكن قياسها بعد الانتهاء من الدرس، للوقوف على مدى تأثيرها في التغيير نحو الأفضل، من حيث سلوك الطلبة، وممارساتهم، وهو ما تقصده من تدريس التربية الفنية، ومجالات الأهداف، إما أن تكون معرفية، أو نفس حركية أو وجدانية، ويجب أن تتكاتف جميعها في بناء شخصية المتعلم، ولكل منها دورها في ذلك، وهنا يجب علينا مراعاة التوازن من خلالها، بحيث لا يطغى جانب على آخر، وفيما يأتي خصائص الأهداف السلوكية:

- أن تصنف ما سيقدر المتعلم على تعلمه نتيجة لخبرة التعلم.
- أن تصاغ الخصائص الأساسية للسلوك المرغوب فيه بوضوح.
- أن تحدد الصياغة، بوضوح، الشروط التي في ظلها سوف يؤدي المتعلم هـــذا
   السلوك.
  - أن يكون السلوك المطلوب في مستوى قدرة المتعلم، ومستوى نموه.
    - أن يكون السلوك قابلاً للملاحظة والقياس.
      - ان يكون تقويم السلوك أمراً ممكناً.

## أمشلسة من مجال التعبير الفنسي بالرسم والتصويس لصفوف الطقة الأساسيسة الأولس

#### من الصف الأول الأساسي

مثال (1)

الهدف العام: أن يميز الطلبة بعض أنواع الخطوط.

#### الأهداف السلوكية (الأدائية) الناتجة عن تحليل الهدف العام:

- أن يميز الطلبة بين الخط الطويل والقصير من خلال التعبير عن مشهد ما.
  - أن يميز الطلبة بين الخط الطويل، المستقيم والطويل المتعرج.
    - أن يُوازن الطلبة بين الخطوط المتعرجة، بأوضاع مختلفة.
- أن يُلاحظ الطلبة الخطوط متساوية الطول ذات الاستقامة في أوضاع مختلفة.
- أن يُدرك الطلبة الخطوط الطويلة، والقصيرة من خلال الواقع عن طريق رسم
   الأشجار.

## 2) من الصف الثاني الأساسي

مثال (2)

الهدف العام: أن يتعرف الطلبة حركة الخطوط، واتجاهها في الطبيعة وتصنيفها. الأهداف السلوكية (الأدائية) الناتجة عن تحليل الهدف العام:

- أن يتعرف الطلبة الخطوط الرأسية (العمودية)، الطبيعية منها، والمصنوعة.
  - أن يُلاحظ الطلبة الخطوط المنحنية (اللينة) الطبيعية منها، والمصنوعة.
    - أن يُلاحظ الطلبة الخطوط الحدة الطبيعية منها، والمصنوعة.
      - أن يُميز الطلبة بين الخطوط الرأسية، والأفقية.
        - أن يُميز الطلبة بين الخطوط الحادة، واللينة.

- أن يتحسس الطلبة العلاقة بين الخطوط الرفيعة والمنحنية.
- أن يتحسس الطلبة العلاقة بين الخطوط القصيرة، والطويلة (المتقطع والمتصل).

## مثال (3) من الصف الثالث الأساسي

الهدف العام: أن يُزخرف الطلبة بأشكال هندسية بسيطة.

### الأهداف السلوكية (الأدائية) الناتجة عن تحليل الهدف العام:

- أن يُزخرف الطلبة باستخدام المربع، وتكراراته.
- أن يُزخرف الطلبة باستخدام المستطيل، وتكراراته.
  - أن يُزخرف الطلبة باستخدام المثلث، وتكراراته.
  - أن يُزخرف الطلبة باستخدام الدائرة، وتكراراتها.
- أن يُزخرف الطلبة باستخدام شكل، أو أكثر مما سبق.
- أن يُزخرف الطلبة باستخدام الأشكال الهندسية بأحجام مختلفة.

## مثال (4) من الصف الرابع الأساسي

الهدف العام: أن يستخدم الطلبة مواد لونية مختلفة ليحصل على ملامس لونية.

### الأهداف السلوكية ( الأدائية ) الناتجة عن تحليل الهدف العام :

- أن يستخدم الطلبة الألوان الشمعية للحصول على ملامس لونية.
  - أن يستخدم الطلبة الألوان المائية للحصول على ملامس لونية.
- ان يستخدم الطلبة الألوان الشمعية، والمائية للحصول على ملامس لونية.
- أن يمزج الطلبة رائب النشا، والألوان المائية للحصول على ملامس لونية.
  - أن يُشكل الطلبة ملامس بأوراق متنوعة وملونة.
  - أن يُنفذ الطلبة ملامس بالخامات الطبيعية، والصناعية.

# أمثلت من مجال التصميسم المنفوف الحلقة الأساسية الأولى

#### مثال (1) من الصف الأول الأساسي

الهدف العام: أن يتحسس الطلبة ملامس السطوح فيما حوله من أشياء طبيعية ومصنوعة.

#### الأهداف السلوكية ( الأدائية ) الناتجة عن تحليل الهدف العام:

- أن يتحسس الطلبة ملامس السطوح الناعمة في الطبيعة.
- -- أن يتحسس الطلبة ملامس السطوح الخشنة في الطبيعة.
- أن يُلاحظ الطلبة ملامس السطوح في الخامات المتنوعـة (خشـب، وحديـد،
   وحجر، وأقمشة).

- أن يُنتج الطلبة ملامس السطوح عن طريق استخدام مزيج من النشا والمـاء،
   والألوان المائية.
  - أن يُنتج الطلبة ملامس السطوح عن طريق الفرك.

## مثال (2) من الصف الثاني الأساسي

الهدف العام: أن يُدرك الطلبة حركة الخطوط، وعلاقتها بالملامس.

## الأهداف السلوكية ( الأدائية ) الناتجة عن تحليل الهدف العام :

- أن يُلاحظ الطلبة حركة الخطوط الأفقية، والعمودية في الطبيعة.
  - أن يُلاحظ الطلبة الخطوط المائلة، والمنكسرة في الطبيعة.
    - أن يرسم الطلبة خطوطاً أنقية، وعمودية في تكوين حر.

- أن يكون الطلبة ملامس بتكرار خطوط أفقية.
- أن يكون الطلبة ملامس بتكرار خطوط منكسرة.
- أن يكون الطلبة ملامس بتكرار خطوط أفقية، وعمودية معا.

## مثال (3) من الصف الثالث الأساسي

الهدف العام: أن يدرك الطلبة الخطوط في النماذج، والأشكال الهندسية والزخرفة الإسلامية.

#### الأهداف السلوكية ( الأدائية ) الناتجة عن تحليل الهدف العام :

- أن يلاحظ الطلبة الخطوط المستقيمة والمنحنية في الأشكال الهندسية الأولى.
- أن يتعرف الطلبة الأشكال الزخرفية الإسلامية، والخطـوط المسـتخدمة فـــي
   تكوينها.
  - أن يميز الطلبة خطوط الدائرة، والمربع، ويوازن بينها.
  - أن يدرك الطلبة الفرق بين الخطوط في المربع، والمستطيل.
  - أن يعدد الطلبة الخطوط المستخدمة في رسم المثلث، والمربع، والدائرة.

## مثال (4) من الصف الرابع الأساسي

الهدف العام: أن يميز الطلبة بين الملامس الوهمية للسطوح في الأعمال الفنية.

#### الأهداف السلوكية ( الأدائية ) الناتجة عن تحليل الهدف العام:

- أن يتعرف الطلبة الملامس الوهمية للسطوح في الأعمال الفنية.
  - أن يوفق الطلبة بين الملامس السطحية الوهمية في عمل فني.
- أن يوازن الطلبة بين مجموعة من الملامس السطحية الوهمية في عمل فني.
  - أن يستنتج الطلبة دور الخامة في اختلاف الملامس الوهمية.
    - أن ينوع الطلبة في الأداة المستخدمة لإيجاد ملامس وهمية.
      - أن ينوع الطلبة في الألوان لإيجاد ملامس وهمية مختلفة.

## أمشلسة من مجال التشكيل والتركيب والبناء لصفوف الحلقة الأساسية الأولى

#### من الصف الأول الأساسي

مثال (1)

الهدف العام: أن يلاحظ الطلبة الكتل وسطوح الأشياء في الطبيعة.

الأهداف السلوكية ( الأدائية ) الناتجة عن تحليل الهدف العام :

- أن يُلاحظ الطلبة أوجه الاختلاف بين سطوح الكتل.
- أن يُلاحظ الطلبة الفرق بين السطوح الخشنة والناعمة فيما حوله.
  - أن يُوازن الطلبة الكتل الصغيرة، والكبيرة في الطبيعة.

## مثال (2) من الصف الثاني الأساسي

الهدف العام: أن يبني الطابة أشكالاً مستوحاة من المشاهدة والخيال.

الأهداف السلوكية ( الأدائية ) الناتجة عن تحليل الهدف العام :

- أن يبنى أشكالاً مستوحاة من مشاهداته الأبنية.
  - أن يُشكل مشاهد مستوحاة من الأشجار.
- أن يُركب تكوينات مستوحاة من الأثاث والألعاب.
  - أن يُنفذ أشكالاً مبتكرة من الخيال.
  - أن يُكون أعمالاً فنية باستخدام خامات البيئة.

## أ) من الصف الثالث الأساسي

مثال (3)

الهدف العام: أن يلاحظ الطلبة الاختلاف في الملامس بين الأشكال.

#### الأهداف السلوكية ( الأدائية ) الناتجة عن تحليل الهدف العام :

- أن يلاحظ الطلبة التشابه بين الكتل من حيث الملمس.
  - أن يلاحظ الطلبة التشابه بين الأشكال، وملامسها.
- أن يصنف الطلبة الأشكال التي تتشابه في ملامسها في الطبيعة.
  - أن يميز الطلبة الاختلاف في الملامس بين الأشكال.
    - أن يميز الطلبة الاختلاف في الملامس بين الكتل.

## مثال (4) من الصف الرابع الأساسي

الهدف العام: أن يؤكد التوازن بين الكتل المختلفة.

الأهداف السلوكية ( الأدائية ) الناتجة عن تحليل الهدف العام :

- أن يعي الطلبة مفهوم التوازن بأبسط صورة (منتظم، وغير منتظم).
- أن يراعى الطلبة عملية التوازن بين الكتل المختلفة، والفراغات التي حولها.
  - أن يو از ن الطلبة بين مجموعتين من الكتل المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن الأهداف السلوكية (الخاصة) المشتقة من الأهداف العامة في المجالات الثلاثة، لا يتم تحقيقها من خلال موضوع واحد، بل على المعلم أن يختار أكثر من موضوع لتحقيقها.

## ئانيا الخامات والمواد والأدوات

للخامات، والمواد والأدوات دور كبير وفاعل في إنجــــاح أو إخفـــاق درس التربية الفنية. وعلى المدرس أن يختار الخامة أو وسيلة التنفيذ التي تتناسب وأهداف الدرس، فلكل خامة إمكانات معينة تؤهلها لأن تكون وسيلة لتحقيق بعض القيم الفنيــة

الخاصة، مثلا: أقلام الرصاص، أو الحبر تعمل على تحقيق القيم الخطية، الفراشي، والألوان تعمل على تحقيق القيم اللونية، وهذا ينطبق على جميع خامات وأدوات التربية الفنية، وعند اختيار وسائل التنفيذ، أو الخامة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار قدرات الطلبة في التعامل معها.

## الوسائل التعليمية التعلمية

## رابعا الأساليب والأنشطة

عند عرض أي موضوع فني ينبغي على معلم التربية الفنية اتباع أسلوب الحوار والاستنتاج، أو العرض العملي، والاعتماد على الناحية الانفعالية والخبرات السابقة لدى الطلبة، والابتعاد كليا عن الطريقة الإلقائية التي تعتمد التلقين، واختيار الأسئلة المتنوعة، والسابرة، والكافية لتحقيق جميع الأهداف المرصودة، ويجب الانتباه إلى ضرورة ربط الموضوعات بعناصر العمل الفني وأسسه وإكساب الطلبة مهارة استخدام وسائل التنفيذ اللازمة للتطبيق العملي، وقد تحتاج بعض الموضوعات الفنية إلى شرح خطوات العمل، وإجراء تطبيقات عملية عليها مباشرة أمام الطلبة، وهنا لا بد من التمهيد للدرس بشكل يثير دافعية الطلبة للعمل الفني، وتحديد تتابع الأنشطة التعليمية، والوقت المخصص لها، وتوضيح نوع التفاعل الذي يمكن أن يحدث داخل الصف.

#### خامسا

## التقويم وأجواته

التقويم مهم جدا؛ لأنه يقيس للمعلم مدى تحقق الأهداف، ويجسب أن يكون عملية مستمرة تبدأ قبل بدء التدريس (قبلي)، ويستمر في أثنائه (تكويني) وبعد انتهائه (نهائي) أي أن التقويم عملية مستمرة تواكب الدرس من بدايته حتى نهايته.

#### الملاحظات

ويدا د سد

تعد الملاحظات مهمة جدا المعلم، وبخاصة في تدريس الدرس نفسه في السنوات القادمة، من حيث مدى تحقق الأهداف، أو إضافة بعض المسواد، وكفايسة المواد، والأدوات للدرس.

على معلم التربية الفنية أن يراعي ما بين المتعلمين من فروق فردية وبخاصة في أثناء قيام الطلبة بأعمالهم الفنية، فلكل طالب مشاكله الخاصة سواء في الرسم أو الأشغال، ويقتضي هذا التوجيه الفردي بناء على احتياج كل طالب، أصا إذا كانت هناك مشكلات عامة فيمكن للمعلم أن يستخدم أسلوب التوجيه الجماعي، إلا أن التوجيه الجماعي ينبغي ألا يسبب انقطاع الطلبة عن التفكير في العمل الفني الذي يؤدونه، والتوجيه عملية مستمرة طوال الدرس، وربما رافقت أيضا عملية المناتشسة والتقويم.

وبسبب عدم وجود كراس، أو كتاب للتربية الفنية في الحلقة الأساسية الأولى، فعلى معلم التربية الفنية اختيار المواضيع التي تساعد على تحقيق الأهداف العامـــة لمناهج التربية الفنية على أن تراعي متوسط أعمار الطلبة، والبيئة المحليـــة التــي ينتمي إليها غالبية الطلبة، وقدراتهم الجسمية، والمهارات اليدوية التي يمتلكونها.

ومن الواجب أن يرتبط الموضوع ببيئة الطلبة، والوسط الذين يعيشون فيه؛ لأن أصالة التعبير تتوقف، إلى حد كبير، على معلومات الطفل، ولون البيئة التم يعيش فيها، فالطفل الذي يعيش في بيئة ريفية يكون تعبيره عن موضوعات الريف أكثر أصالة وصدقا من تعبيرات الطفل الذي يعيش في المدينة؛ والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف كل بيئة عن الأخرى في العادات والتقاليد؛ وسبل العيش، أو إلى استعداد الفرد لأن يتأثر بعوامل البيئة التي يعيش فيها. هذا بالإضافة إلى ارتباط الموضوع الفني بميول الطلبة ورغباتهم، فالطلبة أصحاب البيئة الواحدة يختلفون في ميولهم تبعا لأعمارهم المختلفة، فما يستهوي طفلا في الثامنة لا يستهوي طفلا في الرابعة أو الخامسة عشر، على الرغم من اتحادهم في لون البيئة التي يعيشون فيها.

ويجب استغلال المناسبات الدينية، والقومية لاختبار المواضيع الفنية، وكذلك استغلال الأحداث الجارية، وفصول السنة، والمواد الدراسية الأخرى.

وفيما يأتي نماذج لخطط درسية أخذ قسم منها من دليل المعلم في التربيـــة الفنية للصفوف الأربعة الأولى، والقسم الآخر قام بإعداده بعــض معلمــي التربيــة الفنية.

#### نموذح خطة درسية

المجال : التشكيل والتركيب والبناء القاريخ : / /

الموضوع : قناع الشعبة : (

الصف : الرابع الأساسى الزمن : 45 دقيقة

#### الأمداف الخاصة

- أن يتعرف الطلبة مفهوم القناع واستخدامه.
- أن يتعرف الطلبة الخامات اللازمة للتعبير.
- أن يستخدم الطلبة خامات، ومواد مستهلكة متوافرة للتنويع في التعبير وإبسراز الملامس.
  - أن ينفذ الطلبة أقنعة لشخصية مستوحاة من قطبة.

# الخامات والأدوات والمواد اللازمة

- أكياس ورقية بنية اللون أو بيضاء، وجرائـــد قديمــة، وورق ملــون، وورق شفاف، وأوراق من مجلات قديمة ملونة.
- ألوان مائية، وشمعية، وطباشيرية، ومادة لاصقة، وخيـوط، وأزرار، وريـش وقطن، وبقايا أقمشة.

## الأساليب والأنشطة المقترحة

- يقرأ المعلم قصة مختارة من كتاب القراءة العربية.
- يعرض المعلم نموذجا أو أكثر من الأقنعة كوسيلة إيضاح، ويناقش الطلبة فـــي
   الألوان، والخامات المتنوعة والمستخدمة في توضيح معالم الشخصية.

- يطلب المعلم من الطلبة أن يختار كل واحد منهم شخصية من الشخصيات التي
   وردت في القصة ليعبر عنها.
  - يفسح المجال للطلبة للتفكير في كيفية إعداد الشكل المناسب.
- يلفت نظر الطلبة إلى ضرورة التعاون في تحديد مكان العينين والأنف والفسم باستخدام قطعة من الطباشير في أثناء وضع الكيس مغلقا أمام وجه الطالب، مع مراعاة الانتباه والحذر.
- يترك للطلبة حرية اختيار الخامات المناسبة، والمتوافرة التي تعبر عن الشخصية المختارة، كالخرز، والقطن، والصوف، والأوراق الملونة وبقايا الأقمشة.
- يلفت المعلم نظر الطلبة إلى إمكانية استخدام الألوان في تحديد بعض الملامح،
   وتوضيحها.
  - يشجع المعلم الطلبة على التعاون من خلال تبادل الخامات والأدوات.
    - يحث المعلم الطلبة على النظافة في أثناء العمل وبعده.

#### التقويسم

- يقسم المعلم الطلبة إلى مجموعات تبعا للشخصيات التي نفذوا لـــها الأقنعـة، ويطلب من المجموعة الأولى أن يضعوا الأقنعة على رؤوسهم لاختيار القناع الأكثر تعبيرا عن الشخصية، وهكذا يختار المعلم وطلبتــه الأقنعـة الممـيزة الأخرى لشخصيات القصة.
- يطلب من أصحاب الأقنعة التي تم اختيارها أن يقوموا بارتداء الأقنعة وتمثيل
   الأدوار كما جاءت في القصة.

#### نموذج خطة درسية

المجال : التعبير الفني بالرسم والتصوير التاريخ : / /

الموضوع: عبور الشارع الشعبة: ( )

الصف : الأول الأساسي الزمن : 45 دقيقة

#### الأهداف الخاصة

- أن يلاحظ الطلبة الخطوط المخصصة لعبور المشاة في الشارع.
  - أن يسمى الطلبة ألوان الإشارات الضوئية.
  - أن يرسم الطلبة خطوطا أو أشكالا معبرا عن عبور الشارع.
    - أن يستخدم الطلبة مواد لونية معبرة عن عبور الشارع.
  - أن يتعرف الطلبة الطريقة السليمة لعبور الشارع، ويمارسها.

#### الخامات والأدوات والمواد اللازمة

أوراق للرسم ( دفتر الرسم ) ، ألوان طباشيرية وباستيل وشمعية.

# الأساليب والأنشطة المقتوحة

إثارة الحوار والمناقشة حول الموضوع، ومفرداته وذلك عن طريــق طــرح مجموعة من التساؤلات مثل:

- من منكم شاهد الإشارات الضوئية ؟
- من يذكر ألوان الإشارات الضوئية ؟
- لماذا يتم رسم الخطوط على الشوارع؟

- شكل الخطوط المرسومة على الشارع، ومدلولاتها.
  - ألوان الإشارات الضوئية، ومدلولاتها.
- يترك المعلم الحرية للطلبة للتعبير عن هذا الموضوع مستخدمين المواد اللونية المختلفة.
- يشجعهم على التعاون فيما بينهم، واحترام أعمالهم وتقديرها، والتـــاكيد علـــى ضرورة إتمام العمل.
- يوجه المعلم طلبته توجيها فرديا وجماعيا مراعيا الفروق الفردية، ومستندا إلى
   الأهداف ومؤكدا الأمور الآتية :
  - أنواع الخطوط.
  - إشغال المساحة الكلية للورق إشغالا جيدا.
    - توزيع الألوان.

#### التقويسم

يتم التقويم عن طريق عرض أعمال الطلبة، ورسوماتهم في مكان مناسب بحيث يراها الجميع دون اللجوء إلى طرح أسئلة تفصيلية حول الأعمال، مكتفيا بحديث كل طالب عن رسمه باختصار.

إذا تعذر ذلك يوجه المعلم أسئلة تقويمية يتأكد من خلالها من تحقق الأهداف مثل:

- ما ألوان الإشارات الضوئية ؟، وما مدلول كل لون ؟.
- ما نوع خطوط المشاة المرسومة على الشارع ؟، وما لونها ؟.
  - ما الألوان التي استخدمت ؟
- اذكر اسم الألوان التي تراها في الطبيعة من حولك وأشر إليها ؟
  - ارسم خطأ مستقيماً في الهواء.
  - ارسم خطأ متعرجاً في الهواء.
- اختر من علبة الألوان التي لديك الألوان الآتية: الأحمر، والأزرق، والأخضر،
   والأصفر.
  - أعد تسمية هذه الألوان، وأشر إليها.



#### نموذح خطة درسية

المجال : التصميم القاريخ : / /

الموضوع: فسيفساء باستخدام الورق الملون الشعبة: ( )

المصف : الثالث الأساسى الزمن : 45 دقيقة

#### الأمداف الخاصة

- أن يتعرف الطلبة مفهوم الفسيفساء بشكل مبسط.
- أن يجمع الطلبة أوراقا ملونة بلون واحد وبالوان متفاوتة.
- أن يمزق الطلبة الورق إلى قطع صغيرة باليد أو باداة بسيطة كالمقص.
- أن يلصق الطلبة الورق الملون على دفاتر الرسم، مبتدئيـــن بـــاللون الفـــاتح،
   ومنهين بالغامق.
  - أن يتعاون الطلبة فيما بينهم على تبادل الأوراق الملونة، والأدوات المستخدمة.

# الخامات والأدوات والهواد اللازمة

ورق أبيض، أو دفاتر الرسم، أوراق لونها الطالب بيده، أو جمعها من بقايا أغلقة المواد المستهلكة، أو من المجلات الملونة، أو ورق ملون خاص، مادة للصق (غراء، وصمغ)، مقصات.

# الأساليب والأنشطة المقترحة

- يحدد كل طالب اللون الذي يريده.
- يصمم الطالب الشكل الذي يرغب فيه.

- يتباحث وزملاؤه ويتبادل معهم الألوان ليحصل على قيم لونية (فاتح وغامق).
  - يقص الورق إلى قطع صغيرة بأشكال هندسية مختلفة باليد أو بالمقص.
- - يؤكد المعلم النظافة والدقة في تنفيذ العمل.
    - يراعى السلامة العامة عند العمل.

#### التقويسسم

للتأكد من مدى تحقيق الأهداف الواردة في الخطة يمكن أن تطرح التساؤلات الآتية :

- ما معنى الفسيفساء ؟
- اذكر اللون الذي اخترته، وحدد الغامق، والفاتح في هذا اللون ؟
- ميز الأشكال الهندسية التي استخدمتها في تصميمك (الكبير والصغير) ؟
  - ما المواد والأدوات التي استخدمتها في تنفيذ عملك ؟
    - هل توجد الفسيفساء في الأردن، وأين ؟
  - كيف حصلت على هذا الورق الملون بقيم لونية مختلفة، فاتح وغامق؟

#### الهلاحظات العامة

يجدر بالمعلم أن يوثق في دفتر تحضيره، وتحت عنوان الملاحظات، جميع الأمور التي استجدت، ووجد أنها تسهم في المساعدة على التحقق من وصوله إلى الأهداف التي وضعها، بالإضافة إلى المواقف الصفية التي أدت إلى تغيير في مجرى الحصة، والتقدم بها إلى مستوى أفضل أو العكس، وذلك من أجل وضع هذه الملاحظات نصب عينيه عند التحضير، والإعداد لموقف تعليمي آخر.

## نموذح خطة درسية

المحال : التعبير الفني بالرسم والتصوير التاريخ : / /

الموضوع: قطف الزيتون الشعبة: ( ).

الصف : الثاني الأساسي الزمن : 90 دقيقة (حصنان)

#### الأمداف الخاصة

- أن يستخدم الألوان الموجودة في الطبيعة في موسم قطف الزيتون.
  - أن يستخدم مواد لونية معبرة عن موسم قطف الزيتون.
  - أن يعبر بخطوط مستوحاة من الطبيعة عن موسم قطف الزيتون.
- أن يرسم خطوطا وأشكالا من خياله معبرة عن موسم قطف الزيتون.

# الخامات والأموات والمواد اللازمة

أوراق رسم ، وألوان طباشيرية ، باستيل أو شمعة.

# الأساليب والأنشطة المقترحة

- إثارة حوار ومناقشة حول موسم قطف الزيتون، وكيفية التعاون بين المزارعين
   في هذا الموسم، وألوان أشجار الزيتون، كذلك ألوان ثمار الزيتسون، والأدوات
   التي تستخدم في هذه العملية، وكيفية نقل الزيتون بعد قطفه، وتجميعه، ونقله إلى المعصرة.
- عرض صور ( رسم ) تمثل موسم قطف الزيتون، ومناقشة الطلبة فيها مع التركيز على أسس العمل الفني الوارد في الصورة وعناصره. (أشكال الخطوط

- المستخدمة في الرسم وأنواعها، بالإضافة إلى الألوان التي استخدمت في ذلك الرسم ومدلولاتها)، ثم تزال هذه الصورة من أمام الطلبة.
- يطلب المعلم من الطلبة التعرف إلى المسواد، والأدوات الموجودة أمامهم واللازمة لعملية الرسم.
- يترك المعلم الحرية للطلبة للتعبير عن هذا الموضوع مستخدمين المواد اللونية
   المختلفة والخطوط المناسبة.
- يشجع المعلم الطلبة، على التعاون فيما بينهم وتبادل المواد اللونية واحترام أعمالهم وتقديرها، والتأكيد على ضرورة إتمام العمل خلال الوقت المخصص لذلك.
- يتجول المعلم بين الطلبة ويوجههم فرديا وجماعيا، ويراعي في ذلك ما بينهم من فروق فردية، ويستند في توجيهاته إلى الأهداف ويؤكد: (1) الخطوط في الطبيعة. (2) الألوان المستخدمة ومدلولاتها. (3) ضرورة توزيع الرسم على جميع أرجاء الورقة.

#### التقويسي

- يجمع المعلم الرسومات ثم يعرضها على شريط (حبل) مناسب أمام جميــــع الطلبة حتى يتمكنوا من رؤيتها، ويطلب من كل طالب التحــدث عــن رســمه باختصار شديد ويقوم رسمه ذاتيا.
- يطلب من الطلبة تحديد أفضل (5) رسومات، ويناقشهم في أسباب اختيارهم لها، ومدى مراعاتها لأسس العمل الفني، وعناصره، ومدى تمثيلها لموضوع الرسم، ثم يطلب منهم تحديد (5) رسومات تأخذ تقدير جيد جدا، شم (5) رسومات تأخذ تقدير جيد.
- يقوم المعلم بعرض هذه الرسومات على جدران غرفة الصف، وتغيير هذه الرسومات باستمرار، أما بقية الرسومات فيحتفظ بها في ملفات خاصة.

#### تموذج خطة درسية

المجال: التصميم التاريخ: / /

الموضوع: الطباعة بالبطاطا وأشياء ذات ملامس الشعبة: ( ).

الصف : الثاني الأساسي الزمن : 90 دقيقة (حصتان)

#### الأمداف الخاصة

- أن يسمى الألوان الموجودة في قطع القماش المزخرفة.
- أن يتعرف إلى مفهوم الطباعة البسيطة بالبطاطا، وغيرها.
  - أن يعدد مجالات استخدام الطباعة في حياته اليومية.
    - أن يمارس عملية الطباعة باستخدام البطاطا.
    - أن يستخدم المواد اللونية المائية في الطباعة.
  - أن يبتكر تكوينات زخرفية متنوعة باستخدام الطباعة.
    - أن يمارس النظافة، والتعاون في جميع المجالات.

#### الإجراءات والأساليب والأنشطة

- التمهيد والإثارة: بعرض قطع قماش ذات نقوش مختلفة، وطـــرح تســاؤلات حول تلك النقوش ومدى تشابهها، وكيف تكررت بالشكل نفسه مـــع اختـــلاف الألوان، مع التركيز على عناصر العمل الفني المتمثلة في : اللــون، والخــط، والزخارف، والملامس والسطوح.
- عرض عملي يقوم به المعلم ، فيقطع حبات البطاطا، ومقاطع الجزر والفليـــن
   وغيرها، إلى أجزاء مستوية يوزعها على الطلبة، ويقوم بتنفيذ خطوات عمليــة
   الإعداد للطباعة من رسم زخرفي، وتفريغ.

- إتاحة المجال الطلبة للقيام برسم أشكال زخرفية عن طريق قلم الرصاص على السطوح التي معهم، ثم حز الشكل، وتفريغه بأداة حادة، ويقضل أن تكون مسمارا، مراعين شروط السلامة العامة، فيظهر الشكل مفرغا يحتوي على ملامس مختلفة.
- يحضر المعلم الألوان المائية الكثيفة، ويبين طريقة طلاء قطعة البطاطا باستخدام الفرشاة، وطبعها على الورق، وتوزيع المساحات المطلوبة على الصفحة لتشكل لوحة زخرفية، ويؤكد النظافة، والتنظيم في العمل.
- يتجول المعلم بين الطلبة موجها، ومرشدا، ومراعيا، الفروق الفردية، ومؤكدا على : الرسم الزخرفي، تنوع الألوان والملامس، توزيع للمساحات المطبوعة.

#### التقويسم

- جمع أعمال الطلبة وعرضها على شريط، وترك المجال لهم لتصنيفها إلى مجموعات.
- السؤال عن النواحي الجمالية في كل لوحة مع التركيز على عناصر العمل
   الفني: اللون، والملمس، والسطح، والرسم الزخرفي، وتوزيع المساحات
   المطلوبة.
  - طرح أسئلة عن أهمية الطباعة، ومجالات استخدامها في حياتنا اليومية.

# الوحدة السابعة

# استراتيجيات وأساليب تدريس التربية الفنية

□ استراتيجيات وأساليب تدريس التربية الفنية □ خطوات تنفيذ دروس التربية الفنية □ أطر التقويم في التربية الفنية □ معلم التربية الفنية للمرحلة الأساسية

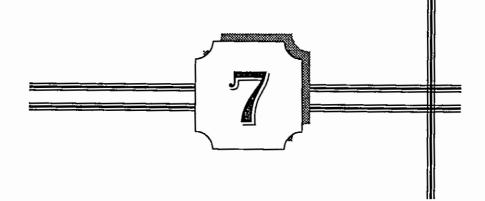

# استراتيجيات، وأساليب تدريس التربية الفنية

كل استراتيجية، أو أسلوب تعتمد عادة على خطوات منظمة في العمل، وليس هناك أشد خطراً من نظام يقصد به أن يكون وسيلة في البداية، ثم يصبح في النهاية غاية في حد ذاته. وكل نظام، حيث يحدد بوضوح، يحتمل أن يصبح في تحديده جامداً تنقصه المرونة والحيوية، فهو كاللغة لا يمكن أن يخلق بصورة ميكانيكية؛ إذ كلاهما يجب أن يتطور تطوراً حيوياً.

ويبدو لي أن هناك خطأً كبيراً في التربية الفنية نجم عن محاولة جعل دروس الرسم مطابقة للواقع اليومي، والطفل المقيد بالمفهوم الواقعيي للمنهاج العموميي يصبح عاجزاً عن جعل الموضوع الذي يرغب في تصويره، موضوعياً يستحق التصوير، وقيمة الاستراتيجية أو الأسلوب تُعد ثانوية بالنسبة للهدف الذي تخدمه هذه الاستراتيجية، والهدف في هذه الحالة هو خلق رابطة حية بين الطفيل ولغة ذات الوان، لغة يمكنها إعطاء الشعور بحرية داخلية عن طريق إزالة التوتر بين السذات الداخلية، والعالم الخارجي، لغة تمكن الطفل من أن يخلق في مساحة ذات بعدين عالماً يسوده الانسجام. وهذا العالم سيكون بمثابة صورة ذات ثلاثة أبعاد.

وكأساس نظري للأساليب والاستراتيجيات التي استعملها أؤكد بأنه، كي يتمكن الطفل من توجيه قواه الخفية في اتجاه، يجعله يشعر بالرضا تجاه الناحية الجمالية والفنية بصورة تناسب سنه، يجب أن يتوافر هناك عنصران، هما تنمية قوى التخيل إلى الحد الأقصى، أي الحرية وتأكيد المبادئ، أو الأسس التي يرتكز عليها الفن، أي بمعنى آخر "القانون" فالخيال يخلق الفكرة، والمبادئ تخلق الصورة المناسبة لها.

ولكن قواعد هذه اللغة التصويرية تقوم بدور إضافي. فالطفل يقف مذع ورا أمام مدى خياله الذي لا يسبر غوره، ولا يقف عند حد، وكل شيء فيه ممكن الحدوث، وهذه حقيقة حافزة، ولكنها خطرة في الوقت نفسه، وهذا المدى غير المحدد يجب أن يحدد بمساعدة مبادئ ترتكز على عناصر، كالنقطة، والخيط والمساحة واللون، والتي أطلق عليها اسم قواعد الألوان، والأشكال. وهذه الاستراتيجية تبدو لي طريقة منطقية تمكن الطفل من دخول هذا العالم الملون، دون خوف، وتساعده على إغناء عالمه الداخلي الخاص به.

فإذا اتفقنا، أولا، على ضرورة توجيه قوى الطفل الخفية إلى هذه الناحية من التعبير، كي نزيل التوتر بين العالم الداخلي للطفل والخارجي، وثانيا على إخضاع الخيال لقواعد الألوان، والأشكال، مكناه من الوصول إلى قيمته الحقيقية، ومن شم استنباط طريقة تجعل عالم الطفل الداخلي يسبق العالم الخارجي، ويمهد الطريق إليه.

ولكي لا ننغمس عمليا، في الرسم الواقعي الذي يعيق تطور المخيلة، ولكسي نتجنب النقل الآلي عن الواقع، لا نبدأ برسم رجل، مثلا، بل برسسم لعبة، ونبدأ بتجارب فيما يتعلق بالحركات المختلفة التي يمكن أن تقوم بها اللعبة، تبعا للتعليل المنطقي. وبهذا يكتسب الطفل شعورا بأنه يتعلم شيئا ملموسا، وهذه حقيقة تحسن موقفه تجاه دروس التربية الفنية التي كانت إلى وقت قريب تعتبر حصص تسلية وكسل. وحول هذا الهيكل المرسوم بخطوط مستقيمة بسيطة لهذه اللعبة يكون هذا الطفل مفهومه عن الرجل الذي يلونه، فيما بعد، بألوان زاهية جدا، وهذا يتم بسهولة، ويكتسب الطفل في أثناءه ثقته بنفسه، وهكذا نبقى في عالم اللعبب، ونحول كل خبراتنا الواقعية لهذا العالم لأنه، وإن كان ما فيه يشبه ما في عالمنا الواقعي، إلا أن خبراتنا الواقعية لهذا العالم لأنه، وإن كان ما فيه يشبه ما في عالمنا الواقعي، إلا أن العالم الأول أزهى بكثير، وأدعى للمرح. وأهم من هذا كله هو أن الفكرة القائلة بأن ما يرسمه الطفل، يجب أن يطابق الواقع المهم في نظرنا، تفقد قوتها وأهميتها، وذلك ما يرسمه الطفل، يجب أن يطابق الواقع المهم في نظرنا، تفقد قوتها وأهميتها، وذلك لأن عالم اللعب واسع الإمكانات، وغير محدود.

وبهذه الطريقة يتعلم الطفل أول مبادئ قواعد الأشكال، والألوان التي من أشأنها أن تعطيه نقطة البدء، والثبات المطلوب في أثناء الرسم لكي يتمكن من إعطاء نتائج في غاية الغرابة والخيال، دون تردد أو صعوبة. ومقدرة الطفل على الوصف التي تظل تنمو وتتطور، تغير نظرته للأشياء المحيطة به. وكما هو الحال في لغسة الكلام فإن القواعد، أو المبادئ لا تعيق التطور، وإنما تعتبر وسائل المساعدة لا يمكن إهمالها. والطفل بهذه الطريقة يكشف النقاب عن الميزات المهيجة أو المهدئة للأشكال والألوان وبهذا يخلق رسوماته من داخل ذاته، فلا يصبح الرسم عملية آلية تنقل مظاهر الشكل الخارجية فقط، وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة نكون قد قربنا (أكثر بكثير مما لو استعملنا الطريقة القديمة) من الحقيقة الفنية وهسي أن المظهر الخارجي للشكل ما هو إلا نتيجة طبيعية للفكرة الداخلية لذلك الشكل.

مما سبق نجد أن لتدريس التربية الفنية خصوصية معينة تميزها من أساليب تدريس المواد الدراسية الأخرى، تعتمد أساليب تدريس التربية الفنية على شحن الطفل بانفعالات، وعواطف نحو الموضوع المراد التعبير عنه، وكل خطة دراسية يضعها معلم التربية الفنية لا بد لها من أسلوب، أو استراتيجية تتناسب معها، إذ إن أساليب تدريس التربية الفنية واستراتيجياتها تعتمد مبدأ التطوير، والتجديد، والابتكار، وعدم الآلية والتكرار، كما أن مستوى المتعلمين يحتم على المعلم التدريس بأسلوب، أو استراتيجية تتفق وإمكاناتهم، وفي المرحلة الأساسية، إذا كنسا سنعلم طلبتنا تاريخ الفن، أو المدارس الفنية، أو أي موضوع أكاديمي (نظري) بحت، فإننا ننفذ ذهذا الدرس بالأساليب المعتددة كالمناقشة والمحاضرة والاستقصاء...الخ، أما إذا كان الموضوع تطبيقياً وهو الشائع في صفوف المرحلة الأساسية، فإننا ننفذ الدروس، إما بشكل جماعي، أو فردي، تبعاً لخطوات محددة تتمثل في التمهيد والإثارة، والتطبيق العملي والتنفيذ والتوصية، وأخيراً المناقشة والتقويم.

## العمل الجماعي

نتيجة لاعتقاد بعض المربين أن التربية ليست مجرد تدريب على تنفيذ قوانين محددة ثابتة، ومهارات تقليدية، أدخل بعض المشرفين على التربية الفنية في اسكتلندا فكرة العمل الجماعي، في برامج الفن، على اعتبار أنها جزء حيوي من هذه البرامج. وحين لاحظ بعض المدرسين النشاط، والروح الطيبة، واللذة التي يظهرها الطلبة حيث يعملون معاً على إعداد المشاهد والملابس والأدوار التي تتطلبها مسرحية ما، شعروا بضرورة توجيه هذه الحماسة إلى العمل الجماعي الفني في أثناء الحرب العالمية الثانية اقترح المسؤولون مشروعاً لتجميل النوافذ المعتمة لإحدى المدارس، ولوحظ أن الطلبة أقبلوا على العمل بحماس فسائق عندما تعاونوا معاً في إنتاج صور مشتركة. فالعمل الجماعي في هذه الحالة جاء نتيجة الحاجة إلى تشغيل أيد عاملة كثيرة لتغطية سطح كبير بالدهان. ونتج عن هذا أن طالب الطلبة بالمزيد من هذا النوع من العمل.

ويبدو أن العمل الجماعي يناسب، بوجه خاص، الأطفال الذين تاتراوح أعمارهم بين الثامنة والثانية عشرة. ويجب أن تستغل خصائص هذه المرحلة التي أيظهر فيها الطلبة ميلاً طبيعياً للتكتل، ولتشكيل وحدات جماعية، بيد أنه يجب أن نبين لهم في الوقت نفسه، أهمية التعاون مع الآخرين، وضرورته لهم. وفي بعض المدارس يشجع المسؤولون هذا النوع من العمل الفني في جميع مراحل الدراسة فيمارسه الأطفال، والصغار، والتلاميذ الكبار على السواء. ويرى آخرون أنه لا يناسب الصغار كثيراً لأنهم يفضلون العمل منفردين، على العمل برفقة الآخرين والاشتراك معهم، ولأن العمل الجماعي الناتج يتطلب توجيهاً كثيراً من المعلم، ويرى هؤلاء أيضاً أن هذا النوع من العمل لا يناسب الكبار من الطلبة لأن لكل منهم أسلوبه الخاص به، والذي قد لا ينسجم مع أسلوب غيره في العمل الجماعي الفني، وبالرغم من اختلاف الآراء تمكنت بعض فرق الأطفال الصغار، والكبار من إنتاج عمل جماعي فني ناجح. وقد نجح الأطفال الصغار في بعض المناسبات في إنتاج زذارف جميلة كانت أكثر من كونها مجموعة لوحدات فردية متفرقة.

والعمل الجماعي حين يكون جزءا من برنامج فني شامل لمدرسة ما، يجبب أن يساعد على الإنتاج الفردي دون أن يحل محله. فالإنتاج الفردي يعد ضروريا لتطور الفرد الشخصي وتقدمه. وفي كثير من الحالات نجد أن تفاصيل لوحة جماعية فنية قد أوحت بمادة تفتح المجال للمزيد من العمل الفردي. وقد دلت هذه الطريقة على أنها منطقية في تسلسلها، وعلى أنها تمتاز بكون الموضوع فيها من محض اختيار الأطفال ومستمدا من إنتاجهم وخبرتهم.

## ويتم تنظيم الرسم الجماعي وتطويره عادة على الشكل الآتي:

يبحث المعلم أولا الموضوع مع طلبة الصف. وقد يتناول هـــذا الموضــوع حادثة معينة مستقلة أو جزءا من دراستهم الفصلية. ثم يناقش المعلم مــع الأطفــال مجال الموضوع، وإمكاناته. وعن طريق الوصف الكلامي، والمشوقات البصريـــة يشجع المعلم الأطفال على تكوين صورهم الذهنية الخاصة.

ثم ينقسم الطلبة فرقا بحسب ما وقع عليه اختيار كل فرقة، وقد يتراوح عدد أفراد الفرقة الواحدة من طفلين إلى ستة أطفال. وقد دلت الخبرة على أن بعض الأطفال قد يتضايقون، ويرتبكون إذا كان عدد الفرقة كبيرا، ويفضل بعض الأطفال أن يعملوا منفردين في حالة بعض الصور، مع أنهم لا يمانعون في الاستراك مع غير هم في نشاط جماعي من نوع آخر، ومن غير الحكمة أن يرغم الأطفال على القيام بعمل جماعي ضد رغبتهم، وإذا فعلنا ذلك، نلنا الهدف الذي ننشده لهذا النوع من النشاط.

وللمعلم دور كبير يلعبه في أثناء مراحل العمل الجماعي المختلفة، فهو المرشد والمستشار، والمشجع ثم عليه أن يكون على استعداد لاكتشاف الصعوبات التي تجابه هؤلاء الأطفال، ولمعرفة مشاكلهم ومساعدتهم في إيجاد طرق لحلها. وعليه أن يتأكد، برفق ولباقة، أن كل طفل يقوم بدوره حسب مقدرته وإمكاناته، وأن يعرف متى يدخل ليمنع الأطفال غير الناضجين اجتماعيا من تعكير صفو العمل،

كما عليه أن يعرف متى يقف جانبا ليسمح للفرقة أن تعالج بنفسها الأطف\_ال غير المتعاونين. وأهم من هذا كله، يجب أن يعرف المعلم تلاميذه معرفة جيدة.

وقد تظهر في الإنتاج الجماعي، كما هو الحال في الإنتاج الفـــردي، نتــائج عرضية سارة والمعلم الناجح هو الذي يحول مثل هذه النتــائج إلــى شـــيء مفيــد فيستغلها لتقوية إدراك الأطفال للون، والشكل، والتركيب.

وهناك عدة أسباب تدعو إلى إدخال العمل الجماعي في السبر امج الفنية المدرسية، منها: وجوب عمل الأطفال كجماعات داخل الصف، وليس في ساحة اللعب فقط لأنهم بتعاونهم يتعلمون كيف يمتثلون لقوانين الفرقة البسيطة الواضحة. وليس من الضروري أن تطلب، في العمل الجماعي، إنتاجا موحدا من جميع الطلبة بما في ذلك الأطفال الذين تقل موهبتهم الفنية عن الآخرين، فالعمل الجماعي يجب أن يفسح المجال للموهوبين، وغير الموهوبين من الأطفال ليعبروا عن أنفسهم، ويقوموا بأدوار يقدرها أفراد الفرقة. وهكذا يشعر كل طفل بأن له دوره، ومركزه في الفرقة، وهذا الشعور يضاعف ثقة الطفل بنفسه. وهذه ميزة تفتقر إليها النظم التعليمية التي تبرز نواحي الضعف بدلا من أن تسعى إلى تقوية التقة بالنفس، وتنميتها عن طريق تعاونهم الوثيق، ويستفيدون من الحاق الدي يدفعهم إلى المساهمة في مجهود جماعي. والحجم الكبير الذي تظهر فيه الصور الجماعية، والذي يعجز الطفل عن رسمها بمفرده يبعث السرور في نفوس الأطفال؛ لأنهم والذي يعجز الطفل عن رسمها بمفرده يبعث السرور في نفوس الأطفال؛ لأنهم يشعرون أنهم نجحوا في تحقيق عمل مهم؛ ولأنهم يستمتعون بمشاهدة الأشكال الكبيرة، والألوان الغنية.

# خطوات تنفيذ دروس التربية الفنية

هناك عدة خطوات تتبع في تنفيذ دروس التربية الفنية، سواء كان تنفيذ المواضيع سيتم من قبل الطلبة على شكل مجموعات (عمل تعاوني) أم بشكل فردي (لكل متعلم عمله الفني الخاص به)، والمخطط الآتي، يوضح كيفية تنفيذ دروس التربية الفنية :

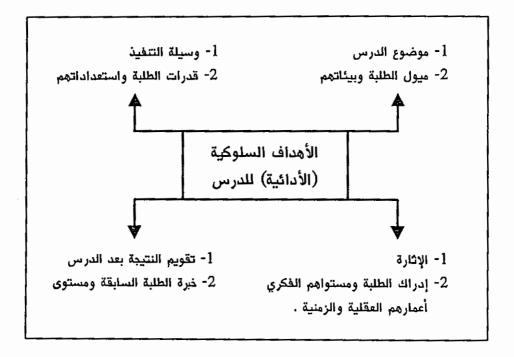

يوضع لنا هذا المخطط الخطوط الأساسية التي يقوم عليها الدرس. إذ علسى المعلم.

أولا: أن يبدأ تفكيره بتحديد الأهداف السلوكية (الأدائية) للدرس بعد الكشف على أعمال الطلبة.

ثانيا: يتخير الموضوع الذي يتناسب مع هذا الغرض، ويتفق كذلك مــع بيئـة الطلبة، وميولهم، ويفضل تكامله مع المواد الدراسية الأخرى، ويراعي في ذلك المناسبات والأحداث الجارية.

ثالثًا: يتخير وسيلة التنفيذ أو الخامة التي نتناسب والغرض الفني للدرس، وتتفق كذلك وقدرات الطلبة واستعداداتهم الجسمانية.

رابعا: يتخير نوع الإثارة، أو التوجيه الذي يلائم الغرض الفني للدرس، ويلائـــم كذلك مدارك الطلبة، ومستواهم الفكري.

خامسا: يقوم النتيجة بالنسبة للغرض الفني، وكذلك بالنسبة لخبرات الطلبة السلبقة ومستوى أعمارهم العقلية والزمنية.

وفيما يلي الخطوات الرئيسة لتنفيذ دروس التربية الفنية.

# الخطوة الأولى التمهيد والإثارة

وتتمثل بتهيئة الجو المناسب الشحن الأطفال بطاقة انفعالية التعبير، وإثبارة عواطفهم، وحفز قدراتهم العقلية والوجدانية لاستخلاص الصور، والأشكال والألوان من خلال التعبير، والتفاعل مع الأفكار، فالإثارة بمثابة المحرك الأول لانفعالات الطلبة وأحاسيسهم. وعلى المعلم أن يختار نوع الإثارة الذي يتفق وهدف الرس، ويتناسب ومستوى طلبته، فإذا نجح في ذلك كان هذا عاملا قويا في اندفاع الطلبية نحو التعبير دون عناء.

والإثارة ليست الشرح والكلمات التي يلقيها المعلم فحسب، وليست العبرة هنا بكثرة الوسائل، بل بكيفية اختيار الأكثرها فاعلية في إثارة الطلبة، ويجب أن تتناسب الإثارة وسن الطلبة، ومستواهم الفكري، إذ إن كثيرا من معلمي التربية الفنية

يستخدمون، في أثناء الشرح الفاظا، ووسائل لا تتفق ومستوى تفكير الطلبة، كما يحدث عندما يقف المعلم في الصفوف الأساسية الأولى، ويتحدث إلى الأطفال عن الخطوط مثلا مستخدما عبارات مثل "خطوط انسيابية" أو "خطوط إيقاعية" فمثل هذه العبارات لا يتفق ومدارك الأطفال في هذه السن، وعلى المعلم أن يختار نوع الإثارة التي تتفق والغرض الفني للدرس، وأن تكون الفاظه ووسائله تتناسب ومدارك الطفاله.

ويجب على معلم التربية الفنية أن يعي أن الناحية الإخبارية لا تعنيه بقدر ما تعنيه الناحية الانفعالية أو الجمالية عند تقديمه للإثارة، فالإثارة أولا تدفي الأطفسال نحو الاستمتاع اللفظي أو الذهني، حيث يستمعون إلى معلمهم في أثناء الشرح أو الإثارة ويحولون الألفاظ التي سمعوها إلى تراجم شكلية، وثانيا تدفع الأطفال نحو الاستمتاع الوجداني أو الفني، كما يحدث عندما يقف المعلم بين أطفاله مصورا ما في الحديقة من علاقات لونية، أو شكلية، فينساق الأطفال نحو تدوق هذه القيم المختلفة، مما يدفعهم إلى التعبير دون عناء أو مجهود تعبيرات فنية ملؤها الحياة.

وعلى المعلم أن يكون حساسا بما حوله، وذواقا له، ومتى كان ذلك يســتطيع أن يخلق الإثارة الفنية، أو الوجدانية التي تدفع الأطفال نحو التعبير دون عناء أو مجهود.

# الخطوة الثانية التطبيق العملي

إن الهدف من حصة التربية الفنية أساسا هو التعبير ونمو الخبرة والمهارة المتدرجة بحيث يتناسب ذلك مع المقدرة الذاتية لكل طالب، فيجب ألا نوازن بين إنتاج الطلبة الفني في المرحلة الأساسية الأولى وما ينتجه الكبار، لهذا فإن تدريس التربية الفنية يعتمد على وضع الطالب أمام مشكلة، ليقوم بحلها استقصائيا ويكون موقف المعلم هنا مراقبا، ومستعدا لتقديم التوجيه، والإرشاد، والعون. وعندما تكون الخامة التي ينفذ بها العمل الفني جديدة في نوعها وطبيعتها، على المعلم أن يقدم

وهنا، لا بد من وضوح عملية الشرح، والتطبيق وذلك بعرضها أمام الطلبة ليشاهدها الجميع، واختيار المكان المناسب للتطبيق، وفي حالة تعذر ذلك يمكن أن يكرر المعلم العمل أمام كل مجموعة من الطلبة، مع ضرورة عدم أخذ وقت طويل من الحصة.

#### لئة التنفيذ والتوجيه

الخطوة الثالثة

وهنا، يقوم الطلبة بالتنفيذ العملي، وفيها يكونون أكثر نشاطا وتفاعلا مع موادهم ورسوماتهم، حيث يتفاعلون مع ذاتهم وانفعالاتهم، وأحاسيسهم، ويفرغون ذلك في رسوماتهم. وعلى المعلم أن يهيئ لطلبته جوا مليئا بالحركة والطمأنينة، وقد يتخلل الدرس، وفي أثناء تنفيذ بعض الأصوات من الطلبة، ولكن على المعلم أن يدرك بأن الكلام البسيط، والحركة الهادئة، والمناسبة التي يتطلبها العمل لا تخل بنظام الحصة والصف، ويمكن للمعلم أن يستعمل الموسيقا الهادئة التي تبعت الهدوء، والراحة النفسية خصوصا في موضوعات التعبير الفني بالألوان.

وفي أثناء التنفيذ يسود المرح، والسرور، وتتوطد العلاقات التعاونيـــة بيـن الطلبة من خلال تبادل المواد والأدوات، ومع المعلم من خـــلال التوجيــه الفــردي والجماعي وقد تأخذ هذه الخطوة 30 دقيقة من الحصة.

# الخطوة الرابعة الهناقشة والتقويم

يتم ذلك بعدة طرق منها: إعطاء الحرية للطلبة لمناقشة أعمالهم، والتحدث عما أنجزوه، وما يتضمنه عملهم من عناصر، والنواحي التي عبروا عنها والألوان التي استخدمت ومدلولاتها، ويجب التركيز على ما حققه الطالب من تعبير، وارتقاء بالخبرة في الأداء عن أعماله السابقة، ويحسن بالمعلم أن يشرك الطلبة جميعهم في المنقاش، وأن يتيح فرص التحدث الذاتي عن العمل بمختلف مستوياته (ممتاز، وجيد جدا، وجيد). ليوازن الطلبة بين أنفسهم، وتزداد ثقافتهم الفنية، ويتدربوا على النقد، والحوار، والتذوق، والإستجابة الجمالية، والاطلاع على المشكلات التي يواجهها بعضهم، ومتابعة الحلول التي أجريت للخروج منها، وتكون هذه العملية في نهايسة الدرس أي في الدقائق الأخيرة منه، وهنا يجب أن نركز للخروج منها، وتكون هذه العملية في أسس العملية في نهاية الدرس أي في الدقائق الأخيرة منه وهنا يجب أن نركز على أسس العملية في نهاية الدرس أي في الدقائق الأخيرة منه وهنا يجب أن نركز على أسس العملية في نهاية الدرس أي في الدقائق المعلم بطرح مجموعة من الأسئلة حول العمل الفني الذي أنجز.

وهنا، لا بد من ذكر أطر التقويم في التربية الفنية بعامة.

# أطر التقويم في التربية الفنية

تسعى التربية الفنية إلى تنمية الطالب، وتربيته عن طريق الفن، وذلك بإنتاج أعمال فنية، ليست هدفا بحد ذاتها، ولكنها وسيلة للوصول بالفرد إلى مستوى التكامل في شخصيته، ويساعد التقويم على تشخيص جوانب القوة والضعف في أعمسال الطلبة الفنية، بهدف تحسينها، ويشمل التقويم المعايير الآتية:

# المناقشة والتقويم

إن استراتيجيات التقويم المتبعة في دروس التربية الفنية إما أن تكون فرديـــة أو جماعية، وفيما يأتي توضيح لها :

#### 1 المناقشة والتقويم

أي تقويم عمل كل طالب على حده، وتقويم تقدمه قياسا إلى نفسه، وليس قياسا إلى الآخرين، ومدى قدرته على تنظيم وتوظيف عناصر وأسس العمل الفنسي في أعماله الفنية.

#### 2 التقويم الجماعي

يتناول معرفة مدى قدرة الطلبة على تحليل الأعمال الفنية، وتذوقها وتقديرها، وما تشتمل عليه من أصالة ومرونة، وطلاقة، وقيمة فنية يضعها الطالب وفقا لمستواه، وقدراته، واستعداداته ويهدف إلى معرفة مدى ما حققه الطلبة من نمو وتقدم نحو الأهداف، ومدى القدرة على ترجمة الأفكار والمفاهيم البصرية إلى أشكال رمزية، وعناصر تشكيلية ودلائل تعبيرية وموضوعية.

#### أساليب التقويم

تستخدم في التربية الفنية أساليب متعددة للتقويم منها:

#### 1 الملاحظة والمتابعة

أ. تتم الملاحظة والمتابعة من جانب المعلم في أثناء تنفيذ الطلبة للنشاط
الفني خلال الموقف التعليمي، ومتابعة أعمالهم وتحليله التشخيص
نواحي القوة، والضعف، والكشف عن المظاهر الإبداعية، وذلك
للحصول على معلومات.

ب. ملحظة المعلم سلوك طلبته في المواقف المتنوعة

#### 2 المناقشة والأسئلة الشفوية

يستطيع المعلم التأكد من معرفة الطالب لبعض المعلومات الخاصة بالخامات، والأدوات، والأجهزة وتقنياتها، وكذلك معرفة قدرتهم على فهم لغة الفن التشكيلي، واستيعابها، إضافة إلى تذكرهم بعض المفاهيم الفنية المحددة.

## 3 تقويم الإنتاج والأداء الفني

يقوم المعلم بتفحص أداء الطلبة وإنتاجهم الفني، عن طريق تحليله وموازنتـه، والاستجابة له، وتقديره، وذلك ليتمكن المعلم من الوقوف على ما يأتي:

- ما نوع الخبرات، والميول، والاتجاهات التي تحتاج إلى مزيد مــن التدريــب
   والعناية والنمو ؟
- هل يراعي في تنظيم عناصر عمله أســـس التصميــم (كــالوحدة، والتنــوع،
   والتوازن مثلا)؟
  - هل يعكس العمل الفنى مرحلة النمو التي يمر بها الطالب؟

- - إلى أي مدى تتحقق الصفات الابتكارية في الأعمال الفنية للطالب ؟

# 4 التقويم الذاتي ( الشفوي أو التحريري )

إعطاء الفرصة للطلبة لتقويم أنفسهم تقويما ذاتيا، حيث يضع الطالب تقريرا عن إسهامه في النشاط الفني، كما تتاح فرص أخرى للطلاب لتقويم أعمالهم الفنية، من حيث خطوات تنفيذهم لتلك الأعمال في أثناء التنفيذ والأداء، وبعد الانتهاء منه، وكذلك الاشتراك في تقويم أعمال زملائهم الفنية بعد موازنتها وتحليلها، وهذا يفيد في تعرف مدى قدرة الطلبة على إصدار أحكام على ما تعلموه، ومارسوه من أعمال فنية في المجالات المختلفة، وتدريبهم على التقويم الذاتي، وعلى تقدير الأمور، ووقوفهم على مواضع القوة والضعف في قدراتهم الفنية.

#### 5 المعارض الفنية

هي من أساليب التقويم المعتمدة في التربية الفنية، ويمكن أن يكون ذلك في نهاية تدريس مجال فني، أو موضوع فني معين، على أن يراعي معلم التربية الفنية تمثيل مستوياتهم المختلفة. لما لذلك من أثر في إحساس الطالب بالثقة، وتحقيق الذات، والفخر، والاعتزاز بعمله والتقدير لجهده، إذ يصبح لعمله قيمة حقيقية وسلط الجماعة. وعليه، فسوف تتكون لدى الطالب الرغبة والميل نحو التقدم في ممارسة أعمال فنية أخرى أكثر تعبيرا ودلالة وابتكارا.

# ثالثا التعبير عن نتيجة التقويم

يواجه معلم التربية الفنية موقفا صعبا عند تقويم أعمال الطالب الفنية ونتائجه، وخبراته، ويتمثل ذلك في إعطاء العلامات (الدرجات) ؛ فقد يعطى أحد المعلمين

درجة عالية للطالب للأسباب منها: النظافة، أو الدقة في أثناء العمل، أو السلوك الحميد، والصفات الحسنة من قبل الطالب، وقد يهتم المعلم بالقدرة على الرسم، والتعبير وحدهما، أو بمدى اقتراب الطالب بأسلوبه الفني من أساليب الفنانين المبدعين والمشهورين، أو لتقليده أحد المدارس، والمذاهب الفنية المعاصرة... أو قد يتفوق بعض الطلبة في نقل الطبيعة، وتقليدها، وبعضهم في التنظيم، وإيجاد العلاقات المترابطة، وآخرون في القدرة على الاكتشاف، والابتكار، والتجديد.

لهذا يحسن في مجال التربية الفنية الابتعاد عن إعطاء درجات، وعلامات لطلاب المرحلة الأولى (الصفوف الأربعة الأولى)، وبفضل تقدير أعمال الطلبة وتقويمها في صورة عبارات، وجمل وصفية مفصلة لجوانب فنية تعبر عن قدرات الطلبة، وتقويم إنتاجهم الفني في عبارات تفصيلية تساعد الطلبة على معرفة مستواهم الفنى، كي يكون ذلك عونا لولى أمر الطالب الذي ينبغي عليه توجيه طفله.

## رابعا متى يكون التقويم

قد يكون التقويم قبليا أي قبل البدء في دراسة مجال فني بهدف تعرف قدرات الطلبة، ومستواهم، واستعداداتهم، وتحديد الخبرات، والمهارات اللازمـــة لنموهـم، ليكون الانطلاق في تدريس التربية الفنية من أرضية واقعية، تنسجم مع واقع خبرات الطلبة، وميولهم، وقد يكون في أثناء ممارسة الطلبة للأعمال الفنية، بــهدف تعديــل المسار الفني أولا بأول، إضافة إلى مواجهة المشكلات والصعوبـات، ومشاركتهم باقتراح الحلول المناسبة لها.

وقد يكون بعد الانتهاء من الأداء الفني (الإنجاز) سواء كان علم مستوى درس، أو وحدة، أو مشروع بهدف الحكم على العمل الفني.

وفي ضوء ما يتضح من نتائج التقويم، فإن المعلم يستطيع أن يتعرف أسباب الضعف والقوة، ومراجعة طرقه في التدريب، وأساليبه التعليمية، وعلاقاته التربويسة مع طلبته.

# معلم التربية الفنية للمرحلة الأساسية

يجب أن تتوافر في معلم التربية الفنية مجموعة من الخصائص حتى يكون معلم المجحا منها: المؤهلات الأكاديمية، والتربوية، وأن يكون ناقدا ومتذوقا للعمل الفني، إنسي لا أنكر أننا نستطيع أن نجد معلمين بارعين يمتازون بمقدرة فنية عاليه، ولكنهم قد يكونون قليلي الخبرة في الأساليب التربوية. وبالعكس نستطيع أن نجد معلمين في المتطاعتهم تتمية قسط وافر من الملكة الإبداعية في الآخرين، وإن كانت تتقصمهم القدرة الفنية الإبداعية.

إن المؤهلات الشخصية، والتربوية، والفنية تختلف في نسبتها من معلم إلى آخيو، ومن هنا، يجب في برامج تدريب معلمي التربية أن نراعي هذه الفسروق الفرديسة وأن نوليها الأهمية نفسها في تدريبنا لهم. ويشترط في معلم التربية الفنية أن يكون مربيا، وهذا يتطلب معرفة كيفية نمو الطفل، وتطوره وتعلمه، كما أنه لا يتطلب دراية كاملة بطسرق استثارة الأطفال للعمل الخلاق فحسب، بل بكيفية اشتراكه معهم في تحقيق ما يصبوا إليه من نمو وتطور، وعلى معلم التربية الفنية إدراك العلاقة بين التعبير الإبداعي، والخسبرة التي تؤدي إليه، كما ويشترط أن يكون فنانا قديرا (قدر الإمكان)، وهذا يستدعي إلمامسه بوسائل التعبير الفني العديدة. وعليه أن يكون على صلة قوية بالاتجاهات المعاصرة في تطور الفنون بعامة وفن الأطفال بخاصة لما لها من أهمية مباشرة بالغة قد تفوق أشر غيرها في الاتجاهات على الطلبة الذين يعلمهم، وعلى معلم التربية الفنية أن يتعرف إلى وسائل عدة؛ لأن غايته الأولى ليست اكتساب القدرة على استعمال هذه الوسائل، وإنمسا مساعدة الأطفال على استعمالها، فهو بوصفه منتجا ماهرا يحتاج إلى صفات المحترف، مساعدة الأطفال على استعمالها، فهو بوصفه منتجا ماهرا يحتاج إلى صفات المحترف، وبوصفه معلما يحتاج إلى تفهم اتجاهات الأطفال ومشكلاتهم، وميولهم، وبذلك على الجامعات، وكليات العلوم التربوية أن تركز على معلمي التربية بحيث يكون المعلم الدربويا، وفنيا.

إن تدريب معلم الصف على الفنون البصرية يثير المشكلات العديدة، وترداد خطورة الصعوبات التي يلاقيها عندما نأخذ بعين الاعتبار أن التدريب يجب أن يتضمن تتمية ملكة التذوق الفني، بالإضافة إلى التطبيق العملي، وهناك الكثيرون مسن معلمي التربية الفنية للمرحلة الأساسية لا يملكون إلا إمكانات محدودة في التعبير الفني، ولكسن الاتجاه الحديث في ثقافة الفنون البصرية يوجه اهتمامه إلى طالب العلم أكثر مسن مسادة البحث، والمهارة، والإتقان لأن ذلك يعد قيما، لا للقلائل من أصحاب المواهب فحسب، بل للجميع على حد سواء. ويجب ألا يقتصر هدف التدريب على خلق شعور بسالتقدير وتوافر التسهيلات اللازمة للخبرة العملية، وإنما يجب أن يتعدى ذلك إلى تمكيسن معلم الصف من أن يكتشف، على وجه التحديد، مقدار ما تسهم به الفنون البصرية في إيجاد الصف من أن يكتشف، على وجه التحديد، مقدار ما تسهم به الفنون البصرية في إيجاد

لذا، يجب أن يشتمل برنامج التدريب أو التأهيل لمعلمي المرحلة الأساسية أربعة فروع رئيسة هي: التدريب العملي، والتذوق الفني، وتطبيق علم النفس على فن الطفل، ودراسة طرق التعليم باعتبارها وحدة مترابطة الأجزاء، بالإضافة إلى نلك يجب أن نهيئ فرصا عديدة تمكن أطفالنا من ملاحظة أوضاع المدارس الحقيقية حيث تشكل الفنون جزءا يتصل اتصالا وثيقا بالبرنامج التعليمي، كما تمكنهم مسن المشاركة في النفاوني لمشاريع النشاط؛ لأن ذلك ضروري وبخاصة في الفنون حيث أن المشاركة الانفعالية العالية هي من مستازمات النجاح.

أما ملكة تقدير الفنون البصرية فيجب أن تبدأ في تقدير الإنتاج الذي يصدر عن الأطفال أنفسهم، والناحية التربوية المهمة التي يستند إليها هذا المبدأ هو خلق تفهم حقيقي بين الأفراد، والعمل على بلوغ هذا الهدف، فالتعليم العام المتكامل الأجزاء هو أحد مبادئ التربية الحديثة، ويقر بأهميته الكثيرون، ضمن أهم القواعد التي تثبت صحتها في دروس علم النفس الحديث، والخبرات التاريخية الأخيرة، هي أن التربية يجب أن تكون عملية تستهدف ليس تطوير شخصية الفرد فحسب، بل

تتمية المقدرة على الاندماج بالجماعة وبعبارة أخرى التوفيق ما بين الشخصية الانفرادية المستقلة، والوحدة الاجتماعية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون البصرية في التعليم الجماعي واضح للغاية، فالاتجاه نحو ربط التعليم بالبيئة المباشرة للطفل يتزايد يوما بعد يوم، وهكذا يتولد لدى الطفل إدراك لأوضاع الحياة ومشكلاتها ويكتسبب خبرة في اكتشاف احتياجاته الخاصة، وتقويمها، والعمل على تكييفها، وإذا ما أمعنا النظر في قيسم الفنون البصرية، أدركنا أنها تتصل تقريبا بجميع أوضاع حياتنا كترتيب البيوت، وغرف الصفوف، وورشات العمل، وتصميم الملابس، وتخطيط الحدائق، واختيار بنطال، أو ميص، أو شراء طقم شاي، أو أثاث، وأوجه أخرى من النشاط المماثل، في الفن مسهما اختلف تعريفه كائن في كل شيء نصنعه لندخل السرور إلى حواسنا، وكذلك الأمر في حالة الصفوف التي تتميز غرفها بصبغتها الرسمية المنظمة، ففيها نكتشف أن معظم الأوضاع التي تساعد على التعلم تهيئ فرصا لأوجه كثيرة من النشاط، كعمل نماذج من الصلصال، ورسم الخرائط وعمل المجسمات والكتابة الزخرفية، وأنواع أخرى كثيرة من النشاط ترتبط كلها بقيم الفنون البصرية.

فمن الواضح أنه لا يمكن استغلال النشاط التربوي استغلالا نافعا إلى أقصى حد ممكن ما لم يكن لدى المعلم نفسه القدرة التامة على تذوق الفنون ومعرفة خصائص العمل الفني وأسسه، وخصائص رسومات الطفل في مراحل تطوره المختلفة، وتقديم الارشاد للمتعلمين في أوجه النشاط المتعلقة بالفنون البصرية، ومن هنا تنضح ضرورة تدريب معلم الصف وتأهيله في تعليم الفنون البصرية بطريقة خلاقة.

وبذلك، يعد معلم التربية الفنية وسيطا بين الطالب والمنهاج، وميســـرا وموجــها، ومرشدا، وعليه أن يراعي الآتي في تخطيطه وتنفيذه وتقييمه لدروس التربية الفنية :

- الإلمام بأهداف منهاج التربية الفنية ومحتواه، ومن ثم وضيع خطة فصلية للمجالات الفنية الثلاثة بشكل يتلاءم وعدد الحصص المقررة، ويتناسب مع البيئة المحلية مراعيا في ذلك ربط المنهاج بالخبرات الحياتية، مستعينا بالخطط الفصلية الواردة في دليل المعلم.
- استغلال المناسبات الدينية، والوطنية، والأحداث الجارية عند اختيار المواضيع
   الفنية، والإفادة من الموضوعات التي تدرس في المباحث الأخرى باعتبارها
   مصدرا تستوحى منه موضوعات التعبير الفني.
- إتاحة الفرصة للطلبة كي يسهموا بأفكارهم الإبداعية في الموضوعات الفنية التعبيرية، وتشجيعهم على ذلك، وعليه أن يحترم أعمال الطلبة على اختلاف مستوياتهم الفنية تأكيدا لثقة الطلبة بأنفسهم.
  - تشجيع الطلبة على الاستقصاء، والتجريب مما يدفعهم إلى العمل المبدع.
- استخدام المواد المتوافرة في البيئة، والإفادة من المواد المستهلكة في الأعمال الفنية.
- تنمية نفسه تربويا وفنيا وأكاديميا من خلال الاستراك بالدورات التدريبية، والاطلاع المستمر على مستوى أداء الطلبة الفني في الدول الأخرى، ومتابعة آخر ما يصدر من منشورات فنية.
- عدم كتابة إشارة تقدير، أو تعليق على وجه العمل الفني المباشر للطالب، بل
   يكتب ذلك على الوجه الخلفي، إن لزم، أو على دفتر خاص بالمعلم.
- الأخذ بالاتجاهات الأساسية في التربية الفنية، والتي أهمها التخطيط، وتوفير الحرية، وجو الاطمئنان للطلبة في أثناء العمل، ومراعاة الإبسداع والابتكار، والابتعاد عن النقل الحرفي والمحاكاة، واعتمساد مبدأ التجريب والبحث، والتطوير، والابتعاد ما أمكن عن الآلية في العمل والأسلوب، مما يفتح أمام

الطلبة والمعلم آفاقاً جديدة في العمل الفني تدفعه بشكل دائم نحو العمسل المستمر، وعليه الاهتمام بالمواد، والخامات، وإدراك أهميتها، والعمل على تتويعها، ودراسة مستوياتها، بحيث تتناسب وقدرات الطلبة العقلية، والعضلية، وتتمسى القدرات الإبداعية لدى المتعلم بجعل المواد الأولية مقوماً من مقومات التربيسة الفنية، وأن تكون الخامات الفنية عنصراً مهماً في ربط المتعلم بمدرسته، وبيئته المحلية، وعلى كل حال فإن المواد والخامات تُعد وسيلة تعبير وليست هدفاً في حد ذاته.



# قائسمسة المسراجسج

- 🗖 المراجع العربية .
- 🗖 المراجع الأجنبية



# قائسهة المسراجع

#### تنائمة المراجيع العربيية

أبو حميد ، يوسف (1991) . أساليب تدريس التربية الفنية وتطبيقاتها. الأونــروا/ اليونسكو ، دائرة التربية والتعليم ، معهد التربية ، A/AE.1/91 .

الأسد، معاذ أديبه (1988). ال**تخطيط لتدريس التربية الفنية.** الأونروا / اليونســــكو دائرة التربية والتعليم ، معهد التربية ، AE/88 .

البسيوني ، محمود (1983). الفن في القرن العشرين. القاهرة : دار المعارف .

البسيوني، محمود (1986). تربية التذوق الجمالي. القاهرة، دار المعارف بمصر.

التل ، أروى وآخرون (1992) . **دليل المعام في التربية الفنية للصفوف الأربعــــة** الأولى. وزارة التربية والتعليم ، المديرية العامة للمنــــــاهج وتقنيـــات التعليم، عمان .

جودي، محمد (1997). تطيم الفن للأطفال. دار الصفاء ، عمان ، طI .

حنوره ، مصطفى عبد الحميد (1985) . سيكولوجية التذوق الغنسي . القساهرة : دار المعارف بمصر .

خميس ، حمدي (1965) . طرق تدريس الفنون. القاهرة ، دار المعارف .

ريد، هربرت (1975). الفن والمجتمع، ترجمة فارس مستري ظاهر، دار القلم، بيروت : لبنان .

الفرحان ، اسحق ومرعي ، توفيق (1990) . المنهاج التربوي . جامعة القدس المفتوحة ، عمان .

الفريق الوطني لمبحث التربية الفنية (1990) . منهاج التربيسة الفنيسة وخطوطـــه العريضة في مرحلة التعليم الاساســـي. المديريـــة العامـــة للمنـــاهج وتقنيات التعليم ، عمان ، وزارة التربية والتعليم .

فينكس، فيليب (1982). فلسفة التربية. ترجمة محمد لبيب النجيبي ، القاهرة ، دار النهضة العربية .

اللبابيدي ، عفاف والخلايلة، عبد الكريم (1992). تطيم الفن للأطفال . عمـــان ، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط2 .

ملحس ، سعاد (1995) . التربية الفنية : أهميتها في حياة الفرد والمجتمع. الأونروا/يونسكو ، دائرة التربية والتعليم ، معهد التربية ، P/PE20 .

الهبتي ، هادي نعمان (1988). ثقافة الطفل. سلسلة عالم المعرفة ، الكويت .

#### فائمة المراجع الأجنبية

Clement, R, & Page, S (1992). Investigating and Making Art. Longman.

Clement, R, & Page, S (1992). Knowledge and Understanding in Art. Longman.

Eduavd, Simith (1986). Art Today. Phidan Press Limited. Oxford.

Taylor, Rod (1993). Educating for Art. Longman.

Timothy, M. B (1988). Sensibility and Recreational Appreciation. Journal of Aesthetic Education, 22(3), 27.

المستودة في المرافظ المن المرافظ المستودة المرافظ المستودة المرافظ المرافظ المرافظ المرافظ المرافظة ا





www.massira.jo

